# الكالل المحال ال

في أدوارها التأريخيـــة

تأليف

على نعمة الحالو

الجـــزه الشاني الطبعة الأولى

انتاشر **حار الب**صري بنداد





في أدوارها التأريخيــــة تأليف

على نعمة الحيلو

القسم الأول من الجزء الشاني الطبعة الأولى

> انتاشر **دار الب**صري بنــداد



#### بسيمالله الرحن الرحيم

#### المقيدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا النبي العربي الأمين وآله الطاهرين . وبعد : فقد وعدنا القراء العرب الكرام في مقدمة الجزء الأول من أثنا سنواصل السير بعزم من أجل قضية الأحواز العربية الجزء العربي السليب ... الذي يعاني الوان الظلم والعذاب والاضطهاد . . . يقاسي الجوع والمرض والجهل فكأنه يعيش أوضاع القرون الوسطى بعيداً عن كل عوامل التقدم .

وكان ايماننا عظيم من أن هذه الدراسات الكاملة التي نقدمها الى الأمة العربية لتقف عليها وتطلع – بعد أن غطى غبار الزمن المعالم العربيـة لهـذا الاقليم العربي بعروبته – لها الأثر الكبير في توجيه الانظار العربيـة الى الأحواز، وما ال صدر الجزء الأول الى الأسواق العربية حتى المهالت علينا رسائل الأخوة العرب مقدرين ومثمنين هذا الحجهود، وكان ذلك فخراً لنا .. وعزماً على مواصلة السير في هذا الميدان القويي . وانه لمن توفيق المولى لنا أن نستمر في الكتابة والبحث والتحقيق لأظهـار وجه هذا الاقليم العربي المشرق عاضيـه الحالد وتأريخه الحجيد .

إننـــا عندما نكتب عن هذه البقعة العربية نكون قد جسدنا قضيتها وساعدنا على اخراجها الى الحبال العربي بعد ان كان يلفها النسيان .

لقد كان صدور الجزء الأول الىالسون العربية اشارة لبد، المعركة العربية على شواطى، دجيل (كارون)، وتحفيزاً لقوى الشورة العربيسة لتنطلق نحو الأحواز العربيسة لتخوض معارك التحرير المشرفة لانهاء فصول المسرحية التي مثلت قرابة ثلث قرن عن تغريس الأحواز. وبداية زحف شعب الأحواز العربي

المقدس نحو المحمرة والحويزة والأحواز ليحطم القيدود وبدك أبواب السجر الرهيب الذي اعتقل فيه أكثر من أربعين عاماً... ان شواطى. دجيل والكرخة والدز ستشهد عن قريب وثبة الأحرار المؤمنين بعدالة قضيتهم منهين والى ألأبد استمبادهم واذلالهم.

ان هذا الكتاب \_ وهو ثاني الأجزاء \_ خصص لبحث الأدوار التأريخية التي من مها الاقليم منذ أقدم الأزمنة . فقد عاشت الأحواز مع وادى الرافدين ظروفًا تأريخيـــة واحدة أيام العيلاميين والآشوريين وبقيت كذلك حنى الفتح العربي الاسلامي حيث أصبحت جزءاً من الأمة العربية الاسلامية ، ثم جناحاً شرقياً للوطن العربي أيام الدولتين الأموية والعباسية ، وقاست بعد ذلك!لو يلات الني مرت على الأمة العربية ، وقامت على أرضها إمارات ومشيخات عربية عاشت مستقلة بعيدة عن كل تأثير خارجي. ولم تمارس ايران سيادتها الكاملة على الأحواز ، وذلك لانهـا لم نـكن مملك القوة التي تفرض بها تلك السيادة مر\_\_ جهة . والاستقلال الذي كان يتمتع به سكان الافليم العرب من جهـــة أخرى . وقد ذكر الرحالة البرتغالي المعروف( بيدروتاسكيرا ) الذي زارمنطقة شط العرب في سنة ١٦٠٤م بأن جميع المنطقة الواقعــة الى شرق شط العرب كانت تؤلف إمارة عربية محكمها مبارك بن عبدالطلب، الذي كان مستقلا عن كل من الفرس وَالْأَثْرَاكَ . وَقَدْ دَخُلُ فِي تَحَالُفَ عَسَكُرَي مِمَ الدُّولَةُ البُّرْتُفَالِيـةَ ، التِّي كانت قد وسمت نفوذها في الخليج العربي يومئذ .

وذكر الرحالة الأيطالي ( بياتروديلا فالاي فيلا ) الذي زار حوض كارون سنة ١٦٢٥ م . ان الشيخ منصور كان مسيطراً على حوض كارون الى مصب في شط العرب . وكان يقاوم بقوة محاولة الشاه عباس الأول التدخل في شؤور إمارته الداخلية ، وكان على اتصال دائم مع حاكم البصرة . وكان الشيخ منصور قد رفض عرض الشاه عباس بانصامه الى قوائه المحاصرة لبغداد عام ١٦٧٣م . كما رفض مقابلته في تلك السنة فى أصبهان . وكستب الى عباس الأول يعلن نفسه ملكاً على القمائل العربية .

ويظهر من الوثائق أن الأحواز كانت مستقلة عاماً عن الحكومة الفارسية في أوائل القرن الثامن عشر . أي بعد أن ركز الأنراك أقدامهم في البصرة . وقد لعب الشيخ (سلمان) دوراً مهماً في توسيع مناطق النفوذ العربية في جنوب غرب ابران حتى شملت جميع المناطق الجنوبية . وقد انسحبت القوات الفارسية التي كان يقودها في الميدان كريم خان نفسه عام ١٧٥٧م ، والتي كانت ترمي الى ضم الاقليم الى السيادة الفارسية . وقد حاول الأثراك بالتعاون مع السلطات الأنكليزية في الخليج أضعاف قبائل كعب ، فارسلوا اليهسا حملة مشتركة عام حاول أعسداه الأحواز ، وهم الأمبراطورية الفارسية والامبراطورية المعانيسة والسلطات البريطانية في الخليج توجيه ضربة قاضية الى القبائل العربية فكانت والسلطات البريطانية في الخليج توجيه ضربة قاضية الى القبائل العربية فكانت عام حلة ١٧٦٥م الشهيرة التي ترأسها كريم خان ليثار من هزيمة سابقة لحقت به . وقد أصدر الشاه أو امن هالى الجيش الفارسي بتخريب جميع السدود ومشاريت وقد أصدر الشاه أو امن هالى الجيش الفارسي بتخريب جميع السدود ومشاريت

وقد لعب الأسطول العربي دوراً في أضعاف الحملات البريطانية والفارسية فى شرق شط العرب. وأضافوا الى أسطولهم ما غنموه مر الانكليز أمشال الباخرة ( سالى ) التابعة الى شركة الهند الشرقية . وعندما عقدت معاهدة الحدود بين أبران والدولة العثمانيـة عام ١٨٢١ م أثر الحرب بين مماد الرابع والشاه صفوي، أعطت تلك المماهدة الاقليم الى السلطات الغارسية مع ترك منطقة شط العرب ضمن العراق .

والواقع أن مراولة السيادة الفارسية ظلت ضعيفة ، لأن الافلم بقي مستقلا عن حكومة طهران يمارس علاقات خارجية مع دول أجنبية ذات سيادة . وفي سنة ١٨٢٧م طلبالشيخ غثيث من سلطان مسقط وعمان ( سعيدبن سلطان) إرسال قوات عسكرية وبحرية الهرض ايقاف الضغط الفارسي على استقلاله . وقد رفض الشيخ المذكور على الدوام التنازل عن سيادته الوطنيسة لكل مرف فارس و توكيا .

وفى أيام إمارة المحمرة رفض الشييخ جابر والشييخ خزعل من بعده قبول المروض الاقتصادية البريطانية المتعلقة بفتح نهر كارون للملاحة البريطانية . وكان الأمماه يرمون من وراء ذلك الأحتفاظ باستقلالهم الذاتي عن الحكومة الفارسية .

ويعتـبر الشيخ خزعل ١٨٩٦ ـ ١٩٢٥ من أهم الشخصيات العربيـة في تأريخ الاقليم الحديث. وقد تعهدت له السلطات البريطانية في الهند بان موافقته على اتفاق حربة الملاحة لشركة لنج في نهر كارون الذي عقـد في ١٨٩٨ سوف لا يؤثر على مركزه كأمير مستقل استقلالا ذاتياً في اقليمه .

وعندما ضعفت الدولة القاجارية وضاعت الولايات الفارسية من سيطرة الملك ، كان الافليم المنطقة الوحيدة التي تنمتع برفاه اقتصادي نسبي . وجيشها كان عدده عام ١٩٠٠ م لا يقل عن أربعين الف جند دي مسلح . و بقي الشيخ خزعل مستقلا في إمارته وله اتصالات مع البصرة والسكويت . بل قد توسط في سنة ١٩٠١ م الصلح بين الشيخ مبارك وعبدالعزيز آل سعود من جهدة والحكومة الفانية من جهة أخرى . وعندما أرادت الحكومة الفارسية عام ١٩٠٢ م اصلاح

نظام الضرائب رفضالشيخ خزعل الرضوخ للانظمة الجديدة وسميح المستشارين الدولمين بالسفر عبر بلاده الى بندر عباس. واكنه أعلم الانكلمز أنه لا يخضع لنظام الشاه الادارى

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلمت الشيخ خزعل بأنها على استعداد لمساعدته اذا ما حاوات الحكومة الفارسية بسط سيطرتها المباشرة على بلاده . وفي أيول سنة ١٩٠٧م بعث اللورد هاردينك وزير الخارجية البريطانية الجديد برسالة مطولة الى الشيخ خزعل تعهد له فيها بالحاية واعترف به حاكا على إمارته العربية وقد ظل الانكليز كا ظلت الدول الأجنبية الأخرى تعامل الشيخ خزعل معاملة خاصة على اعتباره حاكما قويا يحتل مناطق كارون المشهورة بالزراعة والملاحة النهربة والتجارة . وقد رفض الشيخ خزعل الطلبات العديدة التي تقدمت بها الشركات الامريكية والانكليزية والفرنسية لأجل مد خطوط سكك حديدية عبرالاحواز بين طهران وهمدان و تبريز الى شط العرب . وقد تقوت معنوية الشيخ خزعل بعد الاتفاق الروسي البريطاني في سنة ١٩٠٧م حول تقسيم فارس ، وظل الشيخ خزعل مستقلاعن الادارة الفارسية حتى بعد الحرب العالمية الأولى .

ان تنازل الامبر اطورية العثمانية عن ميناء المحمرة بموجب المادة الثانيـة من بروتوكول سنة ٢٩١٣م والني كانت جزء من العراق لم يؤثر على الوضع السياسي العام في الاحواز الني ظلت بعيدة عن السيادة الفارسية . وكانت تشبه الى حد كبـــــير وضع الامارات العربية في الخليج العربي من ناحية اتصالها مدولة بريطانها .

ان زوال الخطر الروسي عن ايران والخليسج العربي، وظهور الحكم الجديد في ايران، وزوال الامبراطورية العثمانيسة، وتوسع النفوذ البريطاني في العراق وفلسطين والأردن، وزوال التنافس الاجنبي في مياه الخليسج، جعل بريطانيا تقلب للشيخ خزعل ظهر الحجن وتبارك المؤامرة ضد هـذا الأمير العربي الذي أرسل مصفداً بالاغلال الى طهران بعد إن كانت قد اعترفت به أميراً على الاحواز من قبل .

مهذه الصفحات المتقدمة استطعنا أن نعطي صورة مصغرة واضحة تؤيد ما ندهب اليه من أن هذا الاقليم عربي بارضه وشعبه وتأريخه ، وانه جزء من الأمة العربية فرض ذلك تأريخه العربي المجيد حيت لايتمكن أن ينكره أحد وان السنوات الأربعون التي مضت على الاحواز وهي بعيدة عن الأمة العربية لا تقعدنا عن المطالبة بها . فقد سبقتها الجزائر التي عاشت اكثر من قرن مع فرنسا فماذا كانت النهاية ؟ ان نهاية الاستعباد هو التحرر وعادت الجزائر عربية كاكانت . وسوف تعود الاحواز عربية باذن الله يوم يحطم شعبنا العربي قيود البغي وتنطلق الاحواز عربية بامجادها مشكلة جناح الوطن العربي الشرقي وصائنة لنا الحليج العربي من جميع المؤامرات والدسائس .. ان تحرر الاحواز معناه صيانة الحليج العربي باجمعه من لعب المستعمر بن واذنا مهم ولا يمكن الحفاظ على عروبة الحليج والاحواز ما ترال سلمة .

ان هذا الكتاب \_ أخي القاري، الكريم \_ مجهود انسان عربي يقدمه الى الأمة العربية جمعاء والى الانسانية المؤمنة بالحرية لتقف على حقائق تأريخ هذا الاقليم بكامل حلمقاته .. ونحن نؤمن أن هذا المجهود لا يخلو من النقص لأن السكال لله وحده ، وأملنا أن نقسلم ملاحظات جميع القراء عنه لنتمكن من تدارك النقص حيث أننا نكتب تأريخ أرض عربية ستشهد انجادها وسهولها كفاحاً عربياً يكلله المولى بنصر من عنده وهو ناصر المكافحين وعليه توكانا وهو نعم اللولى ونعم النصير .

النيحف الأشرف ٣٠ ٥ ١٩٦٧.

على نعمة الحلو

# منذ أقدم العصور

- « فمر بستان مرت مع الوطن العربي في مراحل »
- « والمكادانيين، وشاركت الأزدهار السومري »

## العيلاميون

سموا بالميلاميين ، نسبة الى عيلام بن سام بن نوح عليه السلام . (١ سكن أبوهم عيلام هذا الاقليم متخذاً اياه مسكناً له ، فسميت المنطقة باسمه ، كما سميت اليونان باسم ( يوثان ) بن يافث بن نوح (٢) .

وورْدت باسم عيلام في سفر دانيال عليه السلام حيث يقول « فرأيت في الرؤيا وأنا في شوشن القصر الذي في ولاية عيلام » . (٣)

وأطلق السيد أدون بفن على العيلاميين إمم ( بني مُخليم ) مستنداً بذلك الى القاموس مادة غلم بالغين المعجمة ، وابن خلدون . (٤)

إلا أن الكتب الفارسية التي أشارت الى مسكن ( عيلام ) بهسدا الاقلم أوردت اسم ( إيلام ) أي عيلام وهذا صحيح كما نراه لأن الفرس لا ينطقون حرف ( المين ) ، وإنما اذا أرادوا النطق به فلمدوه الى ( همزة ) كقلمهم لحرف ( الحاء ) الى ( هاه ) . وما زال في الاقليم حبسل يطلق عليسه اليوم باسم ( إللام كيلان ) . كما وبذكر أن قبر عيلام موجود في هذه المناطق . (ه)

سكن العيلاميون في بدء أمرهم حبال الاحواز ، وكانوا ينظرون الى

<sup>(</sup>١) سمائك الذهب \_ السويدى

 <sup>(</sup>۲) مروج الذهب ص ٧٨٥ حجا ط٣ المسعودي .

<sup>(</sup>٣) الاصحاح الثامن \_ الآية الثانية .

<sup>(</sup>٤) أرض النهرين ـ ص ٢٣ ـ مطبعة المعارف سينة ١٩٦١ ـ إخراج حكت توماشي .

<sup>(</sup>o) جغرافيائي خوزستان \_ ص o \_ السيدرشيديان .

جاراتهم (مملكة اكدواشور) بمين الغبطة فالطمع. فلما أنسوا في أنفسهم القدرة على الغزو حملوا عليهم بشدة. ويذكر السيد (أدون بفن) ذلك بقـوله « وكان او لئك الأقوام لايدينون بعض الاحيان للملوك الشمريين والاكدبين فيقومون ويغرون على مدن شنعار » . (١)

لقد قامت حروب طاحنة مدسمة بين العيلاميين والميالك المجاورة لهسم، فكان العيلاميون ينتصرون تارة، ويخسرون أخرى. وقد اثرنا أن تكون علائق العيلاميين واضحة مع الميالك المجاورة أثناء سردنا وقائع تلك الميالك وما جرى لها مع العيلاميين، أو على الادق ما جرى للميلاميين معها بدلا من أن ندمجها في هذه الدراسة المبسطة التي أوردنا بها تسمية العيلاميين ومركز سكناهم ونتفا من حروبهم. وما سنذكره عن الاكديين والآشوريين والكلاانيين بايجاز يوضح علاقة الاحواز التأريخية ببلد وادي الرافدين، وسوف نكل الحلقات التأريخية عن العيلاميين ودولتهم من خلال تكلمنا عن دول أرض النهرين القديمة .

<sup>(</sup>١) أوض النهرين \_ ص ٢٣ .

#### الاكديون

فني نحو سنة ( ٧٠٠٠ ) قبـل الميلادكما يذكر المحققون دفع (سرجون ) ملك أكد جيوشه الى ما وراه (شنعار ) شرفاً ، وغرباً ، وشمالا ، وجنـوباً ، إرضاه لمطامعه التي كانت تريد منه أن يكون سلطاناً مطلق الامر والنهي في الارض . فدفع بجيوشه ـ كما أسلفنا ـ خارج شنعار قاعدة حكمه ، فاخضع في الشرق المهيلاميين الى حكمه ، وفي الغرب دوخ العموريين ، وفي الشمال كانت جحافل سرجون تصعد دجلة مدوخة قبائلها السامية . أما في الجنوب فكانت سفن سرجون تمخر مياه الخليج ليلحق الجزائر بمملكته .

وبقي العيلاميون تحت سلطان الاكديين. يثورون كلما وجدوا فرصة لهم. وعندما انتقل صولجان الحكم الى أيدي الشمريين بعد قرنين من قيام مملكة شنماد (شمر واكد) التي كانت تحكم من قبل ملك واحد وجاء دور (أور) المعروفة به (أور الكلدانيين) في التوراة، وأقامت على عرشها ملوكاً من أبنائها وكان الميلاميون قد انتعشوا بعض الشيء حملوا \_كا أسلفنا .. على أور وساقوا آخرملوكها أسيراً الى شوش . وبذلك تخلصوا من السيطرة (الاكدية \_ الشمرية) ويدأوا بالسيطرة على بقايا مملكة أور .

#### البابليون

في حوالي سنة ( ٢٢٠٠) قبل الميلاد اتخذ البابليون ( بابل ) قاعدة لهم . ولما استقر أمرهم تطاحنوا مع العيلاميين على السيادة والنفوذ، ودارت حروب بين الفريقين مدة من الزمن حتى اذا اعتلىءرش الحكم البابلي ( حمورابي ) سادس ملوك الدولة البابليسة ، حارب العيلاميين وجد في مطاردتهم حتى احتل بلادهم

المتساخمة الملاده ، ودخل عاصمتهم (شوش) ، وأخضع بلادهم النفوذه ، فأوقف بذلك غاراتهم ، ومد جناح سطوته وشوكته الى ما وراه شنعار الى أعالي دجلة ، وأدمج ديار آشور أيضاً في دياره ، وكانت هذه البلاد واقعة في منحدر دجلة مقابل جيال ايران .

# الاشوريون

نزل الآشوريون شمال العراق حوالي « ٣٠٠٠» قبل الميلاد ، دخلوا في بداية أمرهم نحت حكم البابليين ، وتدربوا على القتال في صفوفهم ، وعندما ضعف أمر ملوك البالميين إشتد ساعد الآشوريين فخرجوا مر حالة الدفاع الى حالة الهجوم، فأغاروا على الحثيين وبسطوا نفــوذهم على قسم من بلادهم، وفي الوقت نفسه هجموا على « بابل » واستولوا عليهــــا بحجة الاحتفاظ بحدود بلادهم. ولم ينتصف القرن الثامن قبـل الميلاد حتى توسعت حدود مملكتهم فاصبحت تنتهي ببلاد أرمينية شمـــالا ، والخليج العربي جنوبًا ، والبحر الابيض المتوسط غربًا ، وبلاد ماذي شرقاً . وفي عهد « آشور بنيبل » استولىالآشوريون على بلاد قديمة الحضارة هي ديار عيلام . أما سبب هذا التغلب فكان ناشئًا من تزاحم المرشحين العرش وكانوا كثيرين ، وكل واحد منهم يكابد الآخر . حتى كثيراً ما كان يقع القتال بينهم ، وهذا ما مهد العقبات لملك « آشورية » ومكنه من مد سلطانه اليها، فذال ملوكها، وانزلهم عن عروشهم، فدخل « آشور » مدينة « شوش » دخول فاتح كبير « بمشية آشور واشتر دخلت قصور هذه المدينــة ، واسترحت فيها أبياً آمن السرب، وفتحت كنوزها، وأخذت الذهب والفضة وثروتها وجميع المثمنات التي جمعها فيها ملك عيلام الاول ، والملوك الذين جاؤوا بعده ، ولم يتمكن أحد من أعدائهم الى الآن من المجيى اليها ليختطفها من أيديهم ، أما أنا فأخذتكل شي. بمنزلة اسلاب » . هذه العبارات قالها الملك الآشوري « آشور » عند دخوله مدينة ( شوش ) عاصمة العيلاميين .

كان فى أيدي الآشوريين جماعة من ماوك عيلام في السابق ، وكان «آشور بنيبل » يشدهم في مركباته ليجروها. فاعلا ما فعله بعده بقرون « تيمور لنك » بالممملك الذين أسرهم. وهكذا بقيت « عيملام » الاحواز تحت سيطرة الآشوريين حتى توفي « آشور » وظهر المماذيون الى الوجود قوة مخيفهة على تخوم المملكة الآشورية .

#### الكلدانيون

فى الوقت الذي كانت فيـــه المملكة الآشورية تتمخض بالاضطرابات الداخلية وتلفظ الأنفاس الأخيرة ، كانت قبيلة « كلدو » إحدى القبائل السامية الرحالة المعروفة بالكلمانيين تزحف ببط، نحو سواحل الخليج العربي فلما رأت القوات الآشورية تبكاد أن تتلاشى . زحفت نحو بابل فاحتلتها وعمرتها . إذ أن سنحاريب هدمها وأجرى عليها المياه ، وأعادت اليها عظمتها ورونقها ، وانخذتها قاعدة للسط نفوذها .

ثم هاجمت بقيادة « نبوبولاصر » آشـور نفسها فضعضعتها وحدث من نفوذها. ولم يكتف الملك الكلداني بمـا فعله بل اتفق مع « كي اخسار » ملك الماذبين وهاجم جيشاها أملاك الآشوريين ، فأخذ الماذبون قسمها الشمالي ، وهكذا انقرضت الامبراطورية الآشورية عام ٢٠٦ قبل الميلاد .

وبدأ نجم الدولة المكلدانية يتألق في سماء العراق، وهم آخر من تسلط على بابل من الساميين واتخذوها عاصمة لهسم. وأسسوا دولة بابل الجديدة، قام

فيها ملوك عظام أمثال نبوخذنصر الذي اتسعت الملكة في عصره. وقامت بينه وبين العيلاميين حروب دامية ومد سلطان مملكته على بلاد عيلام مدة من الزمن.

#### المانيون

المسافيوا مع السلطين في النسب « الاري » الذي سكن بلاد « افريسجان » ، وقد ساهموا مع السلاموا مع السلطين الذين الذين تربطهم والفرس لحمه نسب . وقد شهد النصف الأول من القرن السادس قبل الميلاد في دولة ماذي دولة قوية كبيرة خضعت السلطين الأمم الآسيوية ، فكانت ممتلكاتها ممتد يوصف لا من جهة انه قلب السفري . وفي وسط القرن طرأ تفيير لا يمكن أن يوصف لا من جهة انه قلب الدولة الماذية ، ولا من جهة انه انتقل من حالة المي حالة ؛ أو امتد امتداداً في الأرض وهذا التغيير هو حدوث دولة قابضة على صولجان الملك في « اكبتانة » والرجل الذي قلب الدولة الم يكن غربها ، بل كان ملك الفرس لهذه المملكة الاربة الصغيرة الواقعة في جنوب غربي ماذي التي ابتلعت دولة عيلام . وهكذا الاربة الصغيرة الواقعة في جنوب غربي ماذي التي ابتلعت دولة عيلام . وهكذا الاربة الصغيرة الواقعة في جنوب غربي ماذي التي ابتلعت دولة عيلام ، وكان من كرزهم في الديار الجبلية من الجهة الجنوبية الغربية . فكان هذا الجبل قد أسس ممكزه في الديار الجبلية من الجهة الجنوبية الغربية . فكان هذا الجبل قد أسس عملكة جديدة تدفع الجزية الى ملك ماذي ، وكانت بلاده في ما نسميه الآن

كان «كورش » .. وهو الرجل الذي ظهر فى اكبتـانة ــ طموحاً ، وضع التخلص من سيطرة الماذيين نصب عينيه . وعندما كانت جيوش الماذيين منشغلة فيالغرب . انتهز هذه الفرصة فثار واحتل ملمكهم ووحد الشعبين الماذي والفارسي تحت حكه ، وأعلن نفسه ملكاً على الدولة التي أسماها دولة « الكيانيين » وذلك نسبة الى البيت الذي ينتسب اليه والذي يعرف باسم أحد أجداده « الكيانيين »، وقد سموا بالاشامنيد ، والفرس القدماء ها خنيش . ولقد ذكر أن اللاتين يلفظونه « جير م ش » . (١)

يمتبر (كورش) أول الفاتحين الكبار الذين فتحوا الفتوحات الواسعة ، وفرشوا على أرضها بساط ملكهم الضخم . ولمسا نودي به ملكاً على الماذيين والفرس والعيلاميين سنة ٥٠٠ قبل الميسلاد على ما ذهب اليه العلماء انتصب على أربكة أوسع دولة لم تسبقها من جهسة الألتئام والوحدة . والجدير بالذكر أن الكيانيين بقوا على خشونة العيش التي طبعتهم عليها انجادهم العالية التي سكنوها، بعكس الماذيين الذين وقعوا في بذخ نينوي وبابل وزهوها .

أخاف (كورش) الدول القريبة منه ، والبعيدة عنه . على السواه ، فرأت سائر الدول مخاوفا من السطوة الأبرانية ، و توسعها فى الأرض ، فاتحدت ضده الدول الأربع ( ليدية واسبارطة والكلدان ومصر ) . فحمل على الليدديين واكتسح دولتهم سنة ( ١٤٥ ) قبل الميلاد . ثم حول نظره نحو الكلدانيين فقوض ملكهم في سنة ( ٥٤٦ ) قبل الميلاد . وقبل أن بهاجم (كورش) الديار المصرية ، كان قد نزل ميادين حروب جديدة في قلب آسية ومات أو سقط مجندلا في معركة شهرها على الشعوب الهمج فى موطن قريب من إحدى ضفتي ( سرداريا ) سنة ( ٢٥٥ ) قبل الميلاد .

وخلف (کورش) ابنه (قمبز) أوکما ورد فی بعضالتوارینخ (قمباسوس) وفی مدة حکمه القصیر الذي دام من سنة ( ۲۹۵ ـ ۲۱۰ ) قبل المیلاد فتح مصر.

<sup>(</sup>١) أأرض النهرين ـ ص ٥٩

ثم ان الماذيين أعانوا أحد المكارين فاغتصب الملك منه مدة وجيزة ومن بعده انتقل صولجان الحكم الى بد شعبة من شعب الكيانيين الى ( دارا ) أو كاسمي ( دارا يوش ) أو ( داريوش ) بن يشتشب أو ( هشتشب ) سنة ٢١ ه قبل الميلاد ومما يجدر الاشارة اليه أن الكيانيين كانوا على دين زرادشت .

واذا كان (كورش) منشي، السلطنة الفارسية ، فان (دارا) كان منظمها ومرتبها ولقد كابد الأمرين في عدة سنوات ليقمع جماح الفتن القومية وبردع الشيوخ والأمراء الأبرانيين عن مطامعهم ومطامع أبصارهم الى امتداد ذلك الشخم الذي دخل في حوزة الشاهنشاه ، كما انه قسم أراضي السلطنة الى مرزبانيات ، ووزع الضرائب وقد اتجه في توسيع مملكته فعسبر البسفور في أوبا وأجبر مكدونية على أداء الحراج ثم أوغلت جيوشه الى بلفاريا ورومانيا عبر الدانوب ولكنسه أخفق في زحفه فاضطرت الجيوش الفارسية الى المودة متكبدة خسائر . غير أن (دارا) بقي قابضاً على (تراقية) و (مكدونية) وقد استم حكم (دارا) الكبير أو الأكبر اثنتي عشرة سنة . (1)

وعندما تسلم (دارا) الأصغر الحسكم وقعت بينه وبين الأسكندر معركة انتصر بها الأسكندر وقد رددت شواطي، الخليج العربي أصدا، حوافر خيسل الأسكندر وقد خضعت أقاليم المشرق لحسكم الأسكندر وقد عين (مسلوك الطوائف) (٢) قبل مسيره الى الهند .

ولما توفي الاسكندر حدثت معارك بين قواده ( بطليموس وانطيفونس وساوقس ) من أجل النفوذ استمرت مدة طوبلة . وعندما قتـــل ( انطيقونس )

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال ـ الدينوري ـ ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) تأريخ ابن الوردي \_ ص ٣٩ .

أخذ (بطليموس) مصر وفلسطين . وكان نصيب ( سلوقس ) معظم بقايا المملكة في آسيا وقد أنشأ الدولة السلوقية التي أرادت أن تميد عهد الاسكندر وفي هـذا الايجاز نعتقد اننا قد أوضحنا هذه الفترة التأريخية المهمة ولقد أوجزنا خوفاً من الشطط والحزوج عن صلب الموضوع واضاعة الفائدة .

# ملوكالطوائف

سماهم (الطهري) (١) مالاشفانيين. وقال أنهم المدعوون بملوك الطواثف وكان ملكهم ماثتي سنة وستاً وستين سنة . وكان في أيدي هؤلاء الملوك سواد الكوفة وكانوا يتطرقون الجبال وناحية الأحواز وفارس فكان أولهم رجل بقال له ( اشك) وهو ابن «دارا الاكبر» وكان مولده ومنشأه بالري فجمع جمعاً كثيراً وسار يريد ( انطيموس) فزحفاليه ( انطيموس) فالتقيا ببلادالموصل فقتل ( انطيموس)وغلب « اشك » على السواد فصار في يده من الموصل الى الري واصبهان وعظمه سـائر ملوك الطوائف لنسبه وشرفه فيهم وماكان منفعله وعرفوا له فضله ومدأوا مه في كتبهم وكتب اليهم فبدأ بنفسه وسموه ملكاً واهدوا اليه من غير أن يعزل احداً منهم أو يستعمله . وكان ملك « اشك بن اشجان » عشر سنوات ثم ملك بعده سابور بن اشغان ستین سنة وفی سنة احدی واربعین مر ز ملکه ظهر عيسي بن مريم عليه السلام بأرضفلسطين . وان ﴿ طَطُوسٌ » بن﴿ اسْفَسِيانُوسُ» ملك رومية غزابيت المقدس وسبي ذراربهم وأمرهم فنسفت مدينة بيت المقدس حنى لم ينرك بها حجراً على حجر . ثم ملك ﴿ جوذورز بن اشفانان ﴾ الاكبر عشر سنين، ثم ملك « منزن الاشغاني » احدى وعشر بن سنة، ثم ملك « جوذرز الاشغابي » تسع عشرة سنة ، ثم ملك ﴿ نرسي الاشغابي » اربعين سنة ، ثمملك « هومن الاشــفاني ٥ سبع عشرة سـنة ، ثم ملك « اردوان الاشغاني » اثنتي عشرة سنة ، ثم ملك « كسرى الاشغابي » اربعين ســـنة ، ثم ملك « ملاش

 <sup>(</sup>۱) تأريخ الأمم والملوك \_ ص ٤١٤ \_ ج\ \_ الطبري . وقد انفرد بهذا القول ومرد « اشك » الى « دارا الأكبر » .

الاشغاني » اربعاً وعشر بن سنة ، ثم ملك « اردوان الأصغر الاشغاني » ثلاث عشرة سنة ، ثم ملك « اردشير بن بابك » الذي جمع ملك الفرس ـ كما قدمنا ـ ولم ببق ملك غيره .

ويذكرهم و ابو الفدا. » في تأريخه بقوله و اما الأشفانيون اول من اشتهر منهم « اشفا بن اشغان » و كان اول ملكه ســنة عنهم « اشفا بن اشكان » . و كان اول ملكه ســنة ٢٤٦ لفلية الاسكندر . وملك « إشفا » المدكور عشر سنين . فيكون انقضا. ملكه سنة ٢٥٦ لفلية الاسكندر » .

ثم ملك بعده « سابور بن اشفان » ستين سنة وكان مولد المسيح في سنة بضع واربعين سنة خلت مرن ملك « سابور » المذكور . وانقضاء ملكه لمضي ٣١٦ سـنة للاسكندر . ثم ملك بعـنده « جور بن اشغان ، وقيل « جوذرز » عشر سنين ومات لمضي ٣٢٦ سينة للاسكندر . ثم ملك « بعزر الاشغاني » إحدى وعشر بن سينة ، ومات لمضى ٣٤٧ سنة ، ثم ملك « جوذرز الاشغاني » تسم عشرة سنة ، ومات لمضي ٣٦٦ سنة . ثم ملك « نرسي الاشغاني » اربعين سنة . وقال يوم ملك ﴿ انِّي محب ومكرم من أنفذ أمري ﴾ وهلك ٤٠٦ سنة . ثم ملك « هرمن الاشغاني » تسع عشرة سنة ومات ٤٢٥ سنة وقال هرمن يوم ملك « يا معشر الناس اجتنبوا الذنوب كيلا تذلوا بالمعاذير » . ثم ملك بعده « اردوان الاشغاني » أثنتي عشرة سينة ، ومات سنة ٤٣٧ . ثم ملك « خسرو » اربعين سمنة . وقال يوم ملك « لتسطع ناري مادامت مضطرمة » . ومات لمضي ٤٧٧ سنة . ثم ملك بعده « بلاش الاشفاني » اربع وعشرين سنة . ومات لمضي ٥٠٠ سنة . ثم ملك بعد « اردوان الأصفر » ، وظهر امن اردشير « ازدشير » وقتل « اردوان » وغيره من « الاردوانيين » واجتمع له ملك جميع ملوك الطوائف ،

ويكون انقضاء ملك « اردوان » سنة ١١٥ بعد الاسكندر » . (١)

### الفرثيون

الفرثيون ، نسبة الى بلاد (فرثية ) المسهاة اليوم (خراسان) ، وكان زعيمهم (ارشاق) الذي قوضالدولة (السلوقية) واتخذ (سلوقية) عاصمة له . إلا أن (الفرثيين) لم يرق لهم ان يجعل (الارشاقيون) سلوقية عاصمة لهــم ولا (بابل) حيث دممها الحروب فابتنوا مدينـة ضخمة لهم على الجهة اليسرى من دجلة مقابل (سلوقية) سحوها (طيسفون) أو (المدائن) المعروفة عند العرب .

قسم الفرثيون مملكتهم الى دويلات صغيرة جعلوا كل أمير بحكم أحدها ويخضع الملك الفرثي الجالس على عرش (طيسفون) أو (المدائن). قأحسر الأمهاء ادارتها و تنظيمها ، غير أن تقدم الرومانيين لاخضاع العراق (بعد أن قوضوا الدولة السلوقية في سورية) أدى الى معارك دامية بين الفرثييين والرومانيين دامت زمنا طويلا حتى ثار الفرس سنة ٢٧٤ ميلادية بقيادة (اردشير ابرك) الذي تقدم ذكره في ملوك الطوائف فاخضعوا جميع بلاد الفرس وتوجهوا الى العراق عام ٢٧٦ ميلادية فدمهوا «اردوان» كما من في موقعة هرمن » سنة ٢٢٦ ميلادية وبذلك انقرضت الدولة الفرثية «الارشاقيه» بعد

# الساسانيون

حدث في ابران تغيير عظيم زاد في ابتعاد ايران عن رومة ، وذلك أن

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ص ٤٦ ـ ٤٧ .

رجلا نهض في الأصقاع العالية من جنوب غربي ايران. وهي الأصقاع التي نشأت فيها الدولة الكيانية. يطالب بعرش كورش ودارا. وكان إسمه أو هو سمى نفسه « ارتحششتا » وهوالمصحف الىالفارسية الحديثة بصورة « اردشير »(') وإسم أسر ته معروف في التأريخ باسم جده « ساسان » . فانشأ دولة حكمت على نجد ايران وشوشن ('') وتلقب يملك الملوك .

كانت الدولة الساسانية اكثر وطنية وأصدق من الدولة الارشاقيسة «الفرثية » إذ لم يلب امراؤها لسيادة قيصر الرومان . وقداعتقدت «الزرادشتية» وقد أعادت هذه الأسرة خطة « الزرادشتية » الدينية والعملية على وجه أثبت . بعد ان كانت « الهلنية » قد غرص مبادئها الاسكند, في البلاد . وقد توفى « اردشير » سنة ٢٤١ ميلادة .

خلف « اردشير » ابنسه « سابور الأول » الذي تابع خطط والده في الاصلاح والتوسع ولما تمكن في الحم غزا أرض الروم فافتح مدينة « قالوقية » ومدينة « قبدوقية » واثخن في الروم ثم انصرف الى العراق وسار الى أرض الأحواز ايرتاد مكاناً يبني فيه مدينة يسكنها السبي الذي قدم بهم من أرض الروم فيني مدينة « جنديسابور » واسمها بالخوزية « نيلاط » وأهلها يسمونها « نيلاب » فكان « سابور » قد أسر « اليريانوس » خليفة صاحب الروم فأمره ببنساء فنطرة على نهر « تستر » على أن يخليه فوجه اليه ملك الروم ناساً من أرض الروم والأموال فبناها فلما فرغ منها أطلقه .

<sup>(</sup>١) أرض النهرين ـ ٣٠٠.

 <sup>(</sup>٣) شوشن المقصود بها اليوم تستر اوشوشتر وهي في شمال الأحواز .
 ورد ذكرها في سفر دانيال عليه السلام .

وأعقب سابور الآول من الملوك المشهورين (سابورالثاني) سنة ٣١٠م - ٣٧٥م، و (كسرى انوشروان) سنة ٣٨٠م - ٣٥٥م - ٢٧٨م وفي أيامه وقعت الممارك ١٩٥٨م - ٢٧٨م وفي أيامه وقعت الممارك بينهم وبين الرومانيين، وكانت حروب دامية، ولما اقتربت جيوش (هرقل) من النهروان اضطربت أحوال الساسانيين فخلعوا (كسرى ابرويز) سنة ٢٢٨ ونادوا باينه (شيرويه قباذ الثماني) ملكماً عليهم . فيما كان من (كسرى) الجديد إلا ان عقد صلحاً مع (هرقل) على أن تبقى الحدود بين المملكتين على ما كانت عليه من قبل .

بقي هذا الاقليم (الأحواز) مسرحاً للحوادث الدامية حتى إيام الفتح العربي الاسلامي عام ١٧ هجرية هذه السنة التي شع فيها سناه الاسلام وسطع نوره على هذه النطقة فانقذها بعد طول عبودية واحل بها السلام بعد عصور الحروب والدمار وسفك الدماه .

# مناذر ونهر تيري

ذكر نا في الجزء الأول<sup>(۱)</sup> تأريخ الهجرة العربية الى الاقليم وقلنا انها سبقت الفتح العربي الاسلامي منذ أيام سابور ، وكانت تلك القبائل عوناً للعرب السلمين عند الفتح وهنا من استعراض حوادث الفتح العربي لهذه المناطق تتضح نقطة واحدة مهمة وهي مصداق قولنا في وجود العرب في الاقليم قبال الاسلام في زمن طويل .

لقد أجمع المؤرخون \_ تقريباً \_ على أن الفتح العربي الاسلامي تم في سنة ١٧ هجرية لمدن ﴿ كور » الأحواز ... ورأينا اتفاق المؤرخين فى ذكر حوادث الفتح ، لذا فاننا سوف نأخذ نماذجا مماكتب ، ونذكر حوادث فتح كل مدينة ﴿ كورة » مستقلا ، لا كما ذكر بعض المؤرخ \_ ين حوادث فتوحات المدن « الكور » مندمجة .

فني سنة ١٧ هجرية كان ( الهر منمان ) ـ وهو من أحد البيوتات السبعة فى فارس ، وكانت أمته ( مهر جان قدق ) و ( كورالاحواز ) ، فهؤلاء بيوتات دون سائر أهل فارس . فلما انهزم يوم القادسية كان وجهه الى أمته فملكهم وقاتل بهم من أرادهم ـ يغير على أهل ( ميسان ) و ( دستميسان ) من وجهين ، من مناذر ونهر تيري ، فاستمد عتبة بن غزوان ( سعد بن أبي وقاص ) ، فأمده سعد بنعيم ابن مقون ، و نعيم بن مسعود ، وأمرها أن يأتيا اعلى « ميسان» و « دستميسان» حتى يكونا بينهم و بين نهر تيري ، ووجه عتبة بن غزوان « سلمى بن القين » ،

<sup>(</sup>۱) ص ۲۱۷ .

بني العدوية من بني حنظلة ، فعزلا على حدود أرض « ميسان » و « دستميسان» بينهم و بين « مناذر » ، و دعوا بني العم (۱) من قومهم ، فخرج اليهم غالب الواثلي ، وكليب بن وائل السكلي ، فتركا نعيماً و نعيما ، وأنيها « سلى » و « حرملة » وقالا : « انها من العشيرة ، وليس لكما منزل ، فاذا كان يوم كهذا وكذا فانهدا للهر منان ، فان أحدنا يثور بمناذر والآخر بنهر تيري ، فنقته المقاتلة ، ثم يكون وجهنا اليكم فليس دون « الهر مزان » شيء انشاه الله » ورجعا ، وقد استجابا واستجاب قومهما بنو العم بن مالك الذين يأمنونهم أهل البلاد لقدم سكناهم في المنطقة . فلما كانت تلك الليلة ، ليلة الموعد من « سلى » و « حرملة » و « غالب » و « كليب » ، و « الهر مزان » يومئه نبن نهر تيري وبين و « دُاث » ، خرج « حرملة » و « سلى » صبيحتها في تعبية ، وانهضا نعيم بن وسلى بن القين على أهل البصرة ، و نعيم بن مقرن على أههل الكوفة ، فافتتلوا وسلى بن القين على أهل البصرة ، و نعيم بن مقرن على أههل الكوفة ، فافتتلوا وأياهم ، و بيناهم في ذلك أقبل المدد من قبل (غالب ) و (كليب ) .

وعلم (الهرمزان) بان (مناذر) ونهر (تيري) قد أخذتا، فانهارت معنوياته ومعنويات جنده، فانهزم واياهم، فقتل المسلمون منهم ما شاموا، وأصابوا منهم ما شاموا، ولاحقوهم حتى وقفوا على شاطي، (دجيل)، وأخذوا ما دونه، وعسكروا بحيال (سوق الاحواز)، وقد عبر (الهرمزان) جسر سوق الاحواز وأقام بها، وصار (دجيل) بين (الهرمزان) وجيش المسلمين المتكون مر (سلمى، وحرملة، ونعيم، ونعيم، وغالب، وكليب).

لما داهم المسلمونُ ( الهرمزان ) ، ونزلوا بجياله من الأحواز ، رأى ما لا

<sup>(</sup>١) يراجع الملحق الأول .

طاقة له به ، فطلب الصلح . و كتب (حرملة ) و (سلمى ) الى عتبة بن غزوان يستأمرونه فيه ، وكاتبه ( الهرمزان ) ، فأجاب ( عتبة ) الى ذلك على الأحواز كلها و (مهرجان قذق ) ، ما خلا نهر ( تيري ) و ( مناذر ) وما غلبوا عليه من سوق الاحواز . فانه لا يرد عليهم . وجعل (سلمى ) إعلى ( مناذر ) مسلحة وأمرها الى (غالب) ، وجعل ( حرملة ) على نهر ( تيري ) وامرها الى (كليب) ، فكان ( حرملة ) و «سلمى » على مسالح البصرة .

بینها کان المسلمون علی ذلك من ذمتهم مع « الهرمزان » ، وقسع بین « الهرمزان » و « کایب » و « غالب » اختلاف علی حدود الأرضین وادعا ، فضر « سلمی » و « حرملة » اینظرا فیما بینهم ، فوجدا « غالباً » و « کلیباً » حقین و « الهرمزان » مبطلا ، فحالا بینه و بینها ، فکفر « الهرمزان » ، ومنع ما فیله ، واستعان بالا کراد ، فکثف جنده .

وكتب (سلمى) و (حرملة) و (غالب) و (كليب) بغي (الهرمزان) و طلمه، وكفره، الى عتبة بن غزوات، فكتب بذلك الى عرب بن الخطاب، فكتب عمر اليه يأمره بقتال (الهرمزان)، وأمدهم بحرقوص بن زهبرالسعدي، وأمره على القتال وعلى ما غلب عليه.

سار المسلمون يربدون ( الهرمزان » حيث كان في سوق الاحواز ، فالتقوا بقوانه في موضع جسر سوق الاحواز ، فارسلوا اليه إما أن تعبروا الينا ، وأما أن نعبر اليكم ، فقال ( اعبروا الينا ) ، فعبروا من فوق الجسر فاقتتلوا فوق الجسر مما يلي سوق الاحواز ، حتى هزم ( الهرمزان ) ووجهه نحو ( رامهرمز ) فاخت في قنطرة أربك ) بقرية ( الشغر ) حتى حل برامهرمز ، وافتت فاخت في قنطرة الرجاز ، فأقام بها ، ونزل الجبل ، واتسقت له بلاد سوق

الاحواز الى تستر ، ووضع الجزبة ، وكتب بالفتح والاخماس الى عمر . (١) ويذكر البلاذري (٢) عن فتح ( مناذر ) بقوله ( قالوا : وسار أبو موسى الى مناذر ، فحاصر أهلها فاشتد فتالهم ، فكان المهاجرين زياد الحارثي أخوالربيع ابن زياد بن الديان فى الجيش ، فاراد أن يشري نفسه وكان صائماً ، فقال الربيع لأبي موسى : ان ( المهاجر ) عزم على أن يشري نفسه وهو صائم ، فقال أبو موسى : عزمت على كل صائم أن يفطر أو لايخرج الى القتال ، فشرب ( المهاجر ) شربة ما ، وقال : قد أبررت عزمة أميري ، والله ما شربتها من عطش ، ثم راح في السلاح فقاتل حتى استشهد ، فأخذ أهل ( مناذر ) رأسه و نصبوه على قصرهم بين شرفتين ، وله يقول القائل :

وفي مناذر لما جاش جمهم راح المهاجر في حل باجمال والبيت بيت بني الدبان نعرفه في آل مذحج مثل الجوهر الغالي

واستخلف أبو موسى الأشعري الربيع بن زياد على مناذر ، وسار الى (السوس) ، ففتح (الربيع) مناذر عنوة ، فقتل المقاتلة ، وسبى الذرية ، وصارت مناذر الكبرى والصفرى في أيدي المسلمين ، فولاها أبو موسى الى عاصم بن قيس بن الصلت السلمي ، وولى سهوق الاحواز سمرة برر جندب الفزاري حليف الأنصار .

وقيل : ان عمر كتب الى أبى موسى وهو محاصر مناذر يأمره أن يخلف عليها ويسير الى السوس فخلف الربيع بن زياد .

ويروي البلافري ان ( سعدويه ) حدثه ، قال : حدثنــا شريك عن أبي

<sup>(</sup>١) الطبري ـ ص ١٧١ ـ ١٧٤ ـ ج٣ ، وابن الأثير ـ ص ٢١٠ ـ ٢١ ـ ج٢

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان \_ ص ٣٧٠ \_ ٣٧١

اسحق ٬ عن المهلب بن أي صفرة ٬ قال : حاصر نا منــاذر فاصبنا سبياً ، فـكتـب عمر ، ان مناذر كقرية من قرى السواد فردوا عليهم ما أصبتم .

وفي الفتوحات الاسلامية (في سنة سبع عشرة فتحت الاحواز ومناذر ونهر تيري ، وقيل سنة عشرين ، وكان السبب في هذا الفتح انه لما انهزم الهرمزان يوم القادسية ، وهو أحد البيوتات السبعة من أهل فارس قصد خوزستان الهرمزان يغير على أهل ميسان ودستميسان فلم كما وقاتل بها من أرادهم ، فكان الهرمزان يغير على أهل ميسان ودستميسان من مناذر ونهر تيري فاستمد عتبة بن غزوان (سعداً) فأمده بجيوش والتقواهم والهرمزات بين نهر تيري وبين دلب (۱) وتوجه بعض جيوشهم لأخذ مناذر ونهر تيري ، فبينها الهرمزان يقاتل الذين التقي معهم جاه الخبر بأخذ مناذر ونهر تيري فكمر ذلك قلب الهرمزان ومن معه فهزمه الله واياهم . وقتل السلمون منهم ما شاءوا ، وأصابوا ما شاءوا ، وأتبعوهم حتى وقفوا على شاطيء دجيل . وأخذوا ما دونه . وعسكروا بحيال سوق الاحواز ، وهبر الهرمزان جسر سوق الاحواز وأقام وصار دجيل بين الهرمزان والمسلمين ، فلما رأى الهرمزان ما لا طاقة له به طلب الصلح ، فاستأمروا عتبة ، فأجاب الى ذلك على الاحواز كلها ما خلا نهر تيري ومناذر فانه لايرد عليهم ... ) . (۲)

وبذكر اللواء الركن محمود شيت خطاب مستنداً على الطبري وابن الأثير (٣) من ان عمر بن الخطاب كتب الى أبي موسى الأشــعري وهو محاصر

<sup>(</sup>١) المقصود بها دلف كما أوردت ذلك جميع كتب التأريخ .

<sup>(</sup>٢) جا \_ ص ١٣٢ \_ سنة ١٣٥٤ هـ .

<sup>(</sup>٣) الطبري \_ ج٣ \_ ص ٢٥٨ ، ابن الأثير \_ ج٣ \_ ص ١٨

أهل « بيروذ» (١) يأمره أن يخلف عليها ويسير الى « السوس » ، فخلف الربيع ابن زياد ، ففتح الله عليه « بيروذ » من نهر تيري ، وأخذ ما معهم من السبي ، كا فتح مناذر عنوة ، فصارت مناذر المكبرى ومناذر الصفرى في أيدي المسلمين ، وكان ذلك سنة سبع عشرة هجرية « ٦٣٨ » ميلادية . (٢)

<sup>(</sup>١) وردت عند المقدسي وابن حوقل (بيروت) .

<sup>(</sup>٣) قادة فتح بلاد فارس \_ ص ١٦٦ \_ دار الفتح \_ بيروت .

# سوق الاحواز

عندما انهزم (الهرمنمان) بوم سوق الأحواز، وافتتح حرقوص برف فهير سوق الأحواز، أقام بهما وبعث جزء عبد معاوية في أثره بأمن عمر اللي أسرً ق)، وقد كان عهد اليه فيه إن فتح الله عليهم أن أيتبعه (حزماً)، ويكون وجهه الى (مسرً ق).

خرج ( جزء ) في أثر ( الهرمنمان) و ( الهرمنمان) متوجه الى ( رامهرمن) هــار با ، فــا زال يقتلهم حتى انتهى الى قرية ( الشغر ) واعجزه ( الهرمنهان ) ، فــال ( جزء ) الى ( الدورق ) وهي شاغرة برجلها ، فيهــا قوم لا يطيقون منعها ، فأخذها صافية ، وكتب الى ( عمر ) بذلك وعتبــة بن غزوان ، فــكتب ( عمر ) الى ( حرقوص ) يأمره بالمقام فعا غلب عليه حتى يأتيه أمره .

استأذن ( جزه ) \_ بعد أن فرض الجزية \_ فى عمران بلاده ، فأذن له فشق الأنهار فأحيــا الموات ، ويعرف اليوم في الاقليم نهر يسمى نهــر ( جزه ) ، حفره هذا القائد العربي . وهو من الآثار العربية في المنطقة (١) .

لما نزل ( الهرمزان ) رامهرز ، وضاقت عليه الاحواز ، والمسلمون حولها فيما بين يديه طلب الصلح وأرسل ( حرقوصاً ) و ( جزءا ) في ذلك . فكتب فيه ( حرقوص ) الى ( عمر ) ، فأجاب ( عمر ) يأمره أن يقبل منه على ما لم يفتحوا منها على ( رامهرز وتستر والسوس وجنديسابور والبنيان ومهرجان قذق ) . فأجامهم ( الهرمزان ) الى ذلك . .

أقام أمرا. الاحواز على ما أسند اليهــم ، وأقام ( الهرمزان ) على صلحه

<sup>(</sup>۱) بلاد الاحواز \_ ص ۱۸ \_ جا \_ المؤلف .

يجي اليهم ، ونزل (حرقوص) جبل الاحواز ، وكان يشق على الناس الاتصال به لو عورة الجبل وصعوبة تسلقه ، فلما بلغ (عمر ) ذلك كتب اليه : ﴿ بلغني أنك نزلت منزلا كؤوداً لا تؤتى فيه إلا على مشقة فاسمهل ولا تشق على مسلم ولا مماهد ، وقم في أممك على رحيل تدرك الآخرة ، وتصف لك الدنيا ، ولا تدركنك فترة ولا عجلة فتكدر دنياك ، وتذهب آخرتك » . (١)

و بقي المسلمون في الاحواز: في أيديهم ما فتحوه وفي أيدي أهـــله ما صولحوا عليه منها يؤدون الخراج ولا يدخل عليهم ولهــم الذمة والمنعة ، وكان عيد الصلح في تلك المنطقة هو ( الهرمزان ) . وقد قال عمر : « حسبنا لأهـــل البصرة سوادهم والاحواز . وددت أن بيننا وبين فارس جبلا من نار : لايصلون منه ، ولا نصل اليهم ! » ، وقال مثل هذا القول لأهل الكوفة . ( )

كان (كسرى يزدجرد) في ( مرو ) يشير أهل فارس ، فكاتب أهل فارس ، فكاتب أهل فارس ، وكاتب أهل فارس ، وكاتب هؤلاء أهـل الاحواز وتعاقدوا على النصرة ، فجاءت الأحبـار ( حرقوصاً وحرماة بن مريطـة ، وسلمى بن القين ) ، فكتبوا الى عر بن الخطـاب بالخبر .

كتب عمر بن الخطاب الى سعد بن أبي وقاص في الكوفة: « ابعث الى الاحواز جيشاً كثيفاً مع النعان بن مقرن وعجل، فليعزلوا أزاء الهرمزان ويتحققوا أمره » ، وكتب الى أبي موسى الأشهري في البصرة مثل ذلك ، فهزم ( النعان ) قوات ( الهرمزان ) الى ( تستر ) وسار ( الهرمزان ) الى ( تستر ) وسار المسلون اليها أيضاً . ففتحها المسلون بعد قتال طويل وخسائر فادحة ،

<sup>(</sup>١) الطبري \_ ص ١٧٤ \_ ج

<sup>(</sup>۲) الطبرى \_ ص ۱۷٦ \_ ج<sup>٣</sup> .

وأسروا (الهرمزان) وأرسلوه الى عمر بن الخطاب . (١)

وذكر البلاذري « غزا المفيرة بن شعبة سوق الاحواز في ولايتـه حين شخص عتبة بن غزوان من البصرة في آخر سنة خمس عشرة ، وأول سـنة ست عشرة فقاتله ( البيرواز ) دهقانها ثم صالحـه على مال ثم انه نكث ، فغزاهـا أبو موسى الأشعري حين ولاه عر بن الخطاب البصرة بعد المغيرة ، فافتتح سـوق الاحواز عنـــوه ، وفتح نهر تيري عنوة ، وولى ذلك بنفسه في ســـنة سبع عشرة » . (٢)

وفي رواية ثانية للبلاذري عن أبي مخنف والوافدي انه قدم أبو موسى البصرة فاستكتب (زياداً) ، وأتبعه عمر بن الخطاب بعمران بر الحسين الحخزاعي وصيره على تعليم الفقه والقرآن ، وخلافة أبي موسى اذا شخص عن البصرة ، فسار أبو موسى الى الاحواز ، فلم يزل يفته رستاقاً رستاقاً ، ونهراً نهراً ، والأعاجم نهرب من بين يديه فغلب على جميع أرضها إلا السوس ، وتستر ، ومناذر ، ورامهرز .

ويروي الوليد بن صالح أن مرحوم العطار حدثه عن أبيه عن شويس العدوي ، قال : أتينا الاحواز و بها ناس من الزط والأساورة فقاتلناهم قتالا شديداً فظفرنا بهم فاصبنا سبيا كثيراً اقتسمناهم ، فكتب الينا عمر انه لا طاقمة لكم بعارة الأرض فخلوا ما في أيديكم من السبي ، واجعلوا عليهم الخراج فرددنا السبي ولم علكهم .

<sup>(</sup>۱) قادة فتح بلاد فارس ـ ص ١٤٩ ـ محمود شيت خطاب .

<sup>(</sup>۲) فتوح البلدان ـ ص ۲۷۰ .

أورد ( الطبري) (۱) أبياتاً الحالاً سود بن سريع في فتح الاحواز قائلا:
العمرك ما أضاع بنو أبينا ولكن حافظوا فيمن يطبيع
أطاعوا ربهم وعصاه قـوم أضاءوا أمره فيمن يضيع
مجوس لا ينهنهها كتاب فلاقوا كبوة فيها قبوع
وولى الهرمنان على جـواد سريع الشد يثفنه الجبيع
وخلى سرة الاحواز كرها غداة الجسر إذ نجم الربيع
وذكر اللواء الركن خطاب أبياتاً الى حرقوص بن زهير يصف بها فتح

غلبنا الهرمنمان على بلاد لها في كل ناحية ذخائر سواه برهم والبحر فيها أذا صارت نواجبها بواكر لهـ يعج بجانبيـه جعافر لا يزال لهـا زواخر وهو شعر فارس يصف أعماله العسكرية .

ويذكر السيد أحمد بن زيني دحلان موجزاً مبسطاً لفتح سوق الاحواز فيقول « .... ثم وقدم اختـــلاف بين المسلمين والهرمزان في حدود الأرض ، فيقول « .... ثم ومنع ما قبله ، واستعان بالاكراد . فكتب « عتبة » بذلك الى « عمر » يأمره بقصده . وأمره بجنده فالتقوا مع الهرمزان عند جسر سوق الاحواز مما

الطبري ص ١٧٤ \_ ج<sup>7</sup> .

<sup>(</sup>٢) تأريخ ابن الوردي \_ ص ١٤٨ .

يلي السوق ، فانهزم الهومزان وسار الى رامهرمز وفتح المسلمون سوق الاحواز واتسمت لهم البلاد الى تستر ، ثم لم يزل الفتال بينهم وبين الهرمزان الى أن طلب الصلح ، فأجاب عمر الى ذلك ، وان يكون ما أخذه المسلمون بأيديهم واصطلحوا على ذلك . وأقام الهرمزان والمسلمون يمنعونه اذا قصده الاكراد ويجي البهم (١) وهكذا تم فتح هذه المدينة في سنة ١٧ هجرية .

<sup>(</sup>١) الفتوحات الأسلامية \_ جا \_ ص ١٣٢ \_ ١٣٣ \_ سنة ١٣٥٤هـ .

## رامهرز وتستر

كان « مزدجود » بثير أهل فارس أسفاً على ما خرج منهم فكتب الى أهل فارس وهو يومئذ « بمرو » يذكرهم بالأحقاد ويؤنيهم إن قد رضيتم يا أهل فارس أن قد غلبتكم العرب على السواد وما والاه والاحواز ، ثم لم برضوا ،ذلك حتى توردوكم في ىلادكم ، وعقر داركم فتحركوا وتكاتبا أهل فارس واهــــل الاحواز وتعاقدوا وتعاهدوا ، وتواثقوا علىالنصرة ، وجاءت الأخبار حرقوص ابن زهبر ، وجاءت جزءاً وسلمي وحرملة عرب خبر غالب وكليب . فكتب سلمي وحرملة الى عمر والى السلمين بالبصرة فسبق كتاب سلمي وحرملة ، فكتب عمر الى سعد أن إبعثالىالاحواز بعثا كثيفاً مع النعانين مقرن وعجل، وابعث سويد بن مقرن ، وعبدالله بن ذيالسهمين ، وجرير بن عبدالله الحميري ، وجربر ابن عبدالله البجلي فلينزلوا بازاء الهرمزان حتى يتبينوا أمره. وكتب الى أي موسى ان أبعث الى الاحواز جنداً كشيفاً ، وأمن عليهـــم ســهل بن عدي أخا سهبل بن عدى ، وابعث معه البراء بن مالك ، وعاصم بن عمرو ، ومجزأة بب ثور ، وكعب بن سور ، وعرفجة بن هرثمة ، وحذيفة بن محصن ، وعبدالرحمن بن سهل، والحصين من سعيد على اهل السكوفة، واهل البصرة جميعاً أبو سيرة مِن أبي رهم ، وكل من اتاه مدد له .

خرج النعان بن مقرن في اهل الكوفة اخذاً وسط السواد حتى قطع دجلة بحيال ميسان ثم اخذ البر الىالاحواز على البغال وانتهى الى نهرتيري فجازها ، ثم جاز مناذر ثم جاز سوق الاحواز وخلف حرقوصاً وسلمى وحرملة ، ثم سار نحو الهرمزان ، والهرمزان يومها برامهرمز ، ولما سمم الهرمزان بمسير النعان اليه بادره الشدة ورجا ان يقتطعه وقد طمع الهرمزان في نصر أهل فارس وقد أقيلوا نحوه ونزات أوائل امدادهم بتستر ، فالتقى النمان والهرمزان بأربك فاقتتلوا شديداً ثم إنالله عز وجل هزم الهرمزان النمان وأخلى رامهرمز وتركما ولحق بتستر . وسار النمان من أربك حتى يعزل برامهرمز ،ثم صعد الابذج فصالحه عليها (تيرويه) فقبل منه وتركم ورجم الى رامهرمز فأقام بها .

ولما كتب عمر الى سعد وأي موسى ، وسار النعان وسهل ، سبق النعان في أهل البكوفة سمهلا وأهل البصرة. ونكب الهرمزان، وجاء سهل في أهل البصرة حنى نزلوا بسوق الاحواز وهم يرىدون رامهرمز فأتتهم الوقعة وهم بسوق الاحواز وأتاهم الخبر ان الهرمزان قد لحق بتستر فمالوا من سوق الاحواز نجوه فكان وجههم منها الى تستر ، ومال النعان من رامهر مزاليها ، وخرج سلمي وحرملة وحرقوص وجزء فنزلوا جميعاً على تستر والنعان على أهل|اكوفة وأهل البصرة متساندون ويها الهرمزان وجنوده من أهل قارس وأهل الحمال والاحواز في الخنادق وكتبوا بذلك الى عمر واستمده أبو ســــيرة ، فأمدهم بأبي موسى فسار نحوهم وعلى أهل البكوفة النعارف ، وعلى أهل البصرة أبو موسى وعلى الفريقين جميماً أبو سيرة فحاصروهم أشهراً ، واكثروا فيهم القتل وقتل البراء بن مالك فما بين أول ذلك الحصار الى أن فتح الله على المسلمين مائة مبارز سوى من قتل في غير ذلك ، وقتل مجزأة بن ثور مثل ذلك ، وقتــل كعب بن ثور مثــل ذلك ، وقتل أبو تميمة مثل ذلك في عدة من أهل البصرة . وفي الكوفيين مثــل ذلك منهم حبيب بن قرة ، وربعي بن عام، ، وعام، بن عبدالأسود وكان من الرؤساء في ذلك ما ازدادا به الى ما كان منهم وزاحفهم المشركون في أيام تستر ثمانين زحفاً في حصارهم يــكون عليهم مرة ، ولهم أخرى حتى اذا كان في آخر زحف منها واشتد القتال ، قالا المسلمون يا براء أقسم على ربك ليهزمهم لنا فقال : اللهم

أهزمهم لناواستشهدني قال فهزموهم حتى أدخلوهم خنادقهم ثم اقتحموها عليهم وارزوا الى مدينتهم وأحاطوا مها فبينا هم على ذلك وقد ضاقت بهم المدينـــة، وطالت حربهم خرج الى النعان رجل فستأمنه على أن يدله على مدخل يؤتون منه ، ورمى في ناحيــة أبو موسى بسهم قد و ثقت بكم وأمنتكم ، واستأمنتكم على أن دللتكم على ما تأتون منه المدينة ويكون منه فتحها فيآمنوه في نشابة فرمى اليهم بآخر ، وقال انهدوا من قبل مخرج الماه فانكم ستفتحونها ، فاستثار في ذلك وندب اليه فانتدب له عامر بن عبد قيس ، وكُمُّب بن سور ، ومجزأة بن ثور ، وحسكة الحبطي، وبشر كثـير فنهدوا لذلك المكان ليلا وقد ندب النعان أصحابه حين جاءه الرجل فانتدب له سويد بن ثعلبة ، وورقاء بن الحارث ، وبشر بن ربيعــة الخثممي ، ونافع بن زيد الحيري ، وعبدالله بن بشر الهـــلالي وممهم بشر كثير فالتقوا هم وأهل البصرة على ذلك المخرج وقد انسرب سويد وعبدالله بن بشر فاتبعهم هؤلا. وهؤلاء حتى اذا اجتمعوا فيها والناس كبروا فيهــا وكبر المسلمون من خارج، وفتحت الأبواب فاجتلدوا فيها فأناموا كل مقاتل والتجأ الهرمزان الى القلمة ، وأطاف به الذبن دخلوا من مخرج المــا ، فلما عاينوه وأقبلوا قبــله ، قال لهم : ما شئتم قد ترون ضيق ما أنا فيــه ، وانتم ومعي في جعبتي مائة نشابة ووالله ما تصاون إلي مادام معي منها نشابة ، وما يقع لي سهم ، وما خير إساري اذا أصبت منكم مائة بين قتيل أوجريح، قالوا فتريد ماذا ? ، قال ان أضع يدي في أيديكم على حكم عمر يصنع بي ما شـاء ، قالو فلك ذلك فرمى بقوسه وأمكنهم من نفسه قشدوه وثاقا ، واقتسموا ما أفاه الله عليهم ، فكان سمهم الفارس ثلاثة آلاف ، والراجل الفــاً .

ودعي صاحب الرمية ، فجاه مع الرجل الذي خرج بنفسه فقالا مر لنا بالأمان الذي طلبنا علينا ، وعلى من مال معنا . قالوا ومن مال معكم ? ، قالا : من أغلق بابه عليه مدخلـكم فاجازوا ذلك لهم وقتل مر\_ المسلمين ليلتها أناس كثير ، وممن قتل الهرمن ان ننفسه مجزأة بن ثور ، والبراء بن مالك (١) .

وبروي البلاذري في فتوحه هذا الفتح حيث يقول ، « حدثني روج بن عبد المؤمن ، قال : حدثنني يعقوب عن أبي عاصم الرامهر منهي ، وكان قد بلـغ المائة أو قاربها ، قال : صالح ابو موسى أهل رامهر مز على ثمانمائة الف أو تسعائة الف ، ثم انهم غدروا ففتحت بعد عنوة ، ففتحها ابو موسى في آخر أيامه » .

قالوا : وفتح ابو موسى ( سرق ) علىمثل صلح رامهرمز ، ثم انهم غدروا فوجه اليها حارثة بن بدر الغداني في حيش كثيف فلم يفتحها ، فلما قدم عبدالله بن عامر، فتحها عنوة . وقد كان حارثة ولي ( سرق ) بعد ذلك ، وفيــه يقول أبو الأسود الدؤلى:

> أحار بن بدر قد وليت أمارة فان جميع الناس : اما مكذب يقولون أقوالا بظرس وشببهة ولا تعجزن فالعجز أسوأ عادة

فلم اللمغ الشعر حارثة قال:

جزاك إله النباس خيير جزائه

أمرت بحزم لو أمرت بغميره لألفيتني فيهم لأمرك عاصيا وسار أبو موسى إلى تستر وبها شوكة العدو وحدهم، فيكتب عمر إلى

فقد قلت معروفاً وأوصدت كافيا

فكن جزرا فيها تخون وتسرق

نقول بما تهوى : وإما مصدق

فان قيل هانوا حققوا لم يحققوا

فحظك من مال العرافين سرق

عمار بن ياسر يأمره بالمسير اليه في أهل الكوفة ، فقدم عمار جرير بر · \_ عبدالله البحلي، وسمار حتى تستر، وعلى ميمنته يعني ميمنة أبي موسى البراء بن مالك

<sup>(</sup>١) الطبرى \_ ج<sup>٣</sup> \_ ص ١٧٩ \_ ١٨٢ .

أخو أنسر بن مالك ، وعلى مدسر ته مجزأة بن ثور السدوسي ، وعلى الخيل أنس امن مالك وعلى مدمنة عمار البراء بن عازب الأنصاري ، وعلى ميسر ته حذيفة بن اليمان العبسي ، وعلى خيله قرظة بن كعب الأنصاري ، وعلى رجالتــه النعان بن مقرن المزني . فقاتلهم أهل تستر فتالا شديداً ، وحمل أهل البصرة وأهل الكوفة حتى للغوا باب تستر فضارتهم البراء بن مالك على الباب حتى استشهد رحمه الله ودخل الهرمزان واصحابه المدينة بشر حال، وقد قتــل منهم في المعركة تسعمائة وأسر سيمائة ضربت اعناقهم بعد وكان الهرمنهان من أهل مهرجا نقذق، وقد حضر وقعة جلولاء مع الأعاجم ، ثم ان رجلا من الأعاجم استأمن الى المسلمين على ان يدلهم على عورة المشركين ، فأسلم واشترط ان يفرض لولده ويفرض له . فعاقده ابو موسى على ذلك ، ووجه رجلا من شيبان يقـال له اشرس بن عوف فخـاض به دجيل على عرق من حجارة ثم علا به المدينة و اراه الهرمن ان ، ثم رده الى العسكر . فندب أبو موسى أربعين رجلا مع مجزأة بن ثور وأتبعهم ماثتي رجل وذلك في الليل والمستأمن يقدمهم فادخلهم المدينة ، فقتلوا الحرس وكبروا على سور المدينة ، فلما سمع ذلك الهرمزان هرب الى قلمته وكانت موضع خزانته وأمواله . وعبر ابو موسى حين اصبح حتى دخل المدينة فاحتوى عليهـــا ، وقال الهرمزان ما دل العرب على عورتنا إلا بعض مرس معنا ممن رأى إقيال ام هم وإدبار أمرنا ، وجعل الرجل من الأعاجم يقتل أهله وولده ويلقيهم في دجيــل خوفاً من ان يظفر مهم العرب .

وطلب الهرمزان الأمان وأبى ابوموسى ان يعطيه ذلك إلا على حكم عر فعزل على ذلك ، وقتل أبو موسى من كان في القلعة بمن لا أمار له وحمل الهرمزان الى عمر فتركه حماً وفرض له .

وعن أبي عبيد، قال : حدثنا مروان بن معاوية عن حميد عن أنس ، قال حاصر نا تستر فعزل الهرمزان فكنت الذي أتيت به الى عر بعث بي أبو موسى فقال له عر ، تكلم فقال : أكلام حي أم كلام ميت ، فقال : تكلم لا بأس ، فقال الهرمزان : كنا معشر العجم ما خلى الله بيننا و بينكم نقضيكم و نقتلكم فلما فقال الله ممكم لم يكن لنا بكم يدان ، فقال عر : ما تقول يا أنس ، قلت تركت خلني شوكة شديدة وعدواً كلباً ، فان قتلته بئس القوم من الحياة فكان أشد لشوكتهم ، وان تركته حيا طمع القوم في الحياة ، فقال عر : يا أنس سبحان الله ، قاتل البراء بن ما الك ، ومجزأة بن ثور السدوسي ، قلت : فليس لك قتله سبيل ، قال : ولم أعطاك أصبت منه ، قلت : ولكنك قلت له لا بأس فقسال : متى التجيئن معك بمن شهد و إلا بدأت بعقوبتك ، قال : فخرجت من عنده فاذا الزبير بن العوام قد حفظ الذي حفظت فشهد في فخلى سبيسل الهرمزان فأسلم وفرض له عر .

حدث إسحق بن أبي اسر ائيل ، قال : حدثنا ابن المبارك عن ابن جريبج عن عطاه الحراساني ، قال : كفيتك أن تستر كانت صلحاً فكفرت فسار اليهـا المهاجرون فقتلوا المقـــاتلة وسبوا الذراري فلم يزالوا فى أيدي سادتهم حتى كتب عر خلوا ما في أيديكم (١)

وفي الفتوحات الاسلامية : كان فتح رامهر من وتستر والسوس في سنة سبع عشرة ، وكان سبب فتحها ان ( بزدجرد ) لم يزل وهو ( بمرو ) يشمير أهل فارس أسفاً على ما خرج من ملسكهم ، فتحركوا وتبكاتبوا هم وأهل الاحواز ، وتعاقدوا على النصرة ، فكتب الأمراه بذلك الى ( سمد ) ، فكتب الى عمر ،

 <sup>(</sup>١) ص ٣٧٢ \_ ٣٧٤ \_ فتوح البلدان \_ البلاذري .

فكتب اليه عمر أن إبعث الى الأحواز جنداً كثيفاً مع النعمان بن مقرن وعجل وليمزلوا بازاه الهرمنان و بتحققوا أمره ، وكتب الى أبي موسى الأشعري ، وكان على البصرة أن ابعث الى الاحواز جنداً كثيفاً وأمر عليهم سعد بن عدي أخاسهيل ، وأبعث معه البراه بن مالك ، ومجزأة بن ثور ، وعر فجة بن هرثمة وغيره وعلى أهل الكوفة والبصرة جهيماً أبا سبرة بن أبي رهم .

فخرج النعمان بن مقرن في أهل الكوفة ، فسار الى الاحواز ، وسار نحو الهرمنان وهو برامهرمن ، فلما سمع الهرمنان بمسير النعمان اليه بادره بالشدة ورَجًّا أَنِ يَقْتَعَلَفُهُ وَمُعَهُ أَهُلَ فَارْسُ ، فَالنَّقِي النَّعْمَانُ وَالْهُرْ مَرَانَ بَأْرِيكَ فَاقتَتَاوَا قتالا شديداً ، ثم إن الله عز وجل هزم الهرمن/ن فــترك رامهرمن ولحق بتستر ، وسار النعمان الى رامهرمن ونزلها وصعد الى إيذج فصالحه ( تيرويه ) على إيذج ورجع الى رامهرمز فأقام بهـــا ووصل أهل البصرة فنزلوا سوق الاحواز وهم تربدون رامهرمز فأناهم الخبر وهم بسوق لاحواز ان الهرمزان نزل نتستر فساروا نحوه ، وسار أيضاً النعمان وغيره من الأمراء فاجتمعوا على تستر و بهـا الهرمزان وجنوده من أهل فارس والجبال والاحواز وعليهم الخنــادق، وأمد عمر المسلمين أيضًا رأمي موسى وجعله على أهـــل البصرة وعلى الجميع ( أبا سبرة ) فحاصروهم أشهراً واكثروا فيهم القتل وزاحفهم المشركون أيام تستر ثمانين زحفاً يكون لهم وعليهم مرة . فلما كان في آخر زحف منها واشتد القتال ، قال المسلمون للبرا. بن مالك، وهو أخو أنس بن مالك، يا براء أفسم على ربك ليهزمنهم. وكان مجاب الدعوة ، فقال : اللهم اهزمهم لنـــا واستشهدني ، فهزموهم حنى ادخلوهم خنادقهم ثم اقتحموها عليهم ، ثم دخلوا مدينتهم واحاط بهــــا المسلمون ، فبينها هم على ذلك وقد ضاقت المدينة بهم وطالت حربهم خرج رجل الى النعمان يستأمنه على أن يدله على مدخل يدخلون منه ، ورمى في ناحيـة أبي موسى بسهم إن امنتموني دالتكم على مكان تأتون المدينـة منه ، فامنوه فى نشابة ، فرمى اليهم بأخرى ، وقال انهضوا من قبل مخرج المـاه فانكم تقتحمونها ، فندب الناس اليه ، فانتدب له عامى بن قيس وبشر كثير .

نهضوا لذلك المكان ليلا، وقد ندب النعمان اصحابه ايسيروا مع الرجل الذي يدلهم على المدخل الى المدينة، فانتدب له بشر كثير، فالتقوا هم وأهل السعرة على ذلك المخرج، فدخلوا المدينة فكبروا فيها وكبر المسلمون من خارج، وفتحت الأبواب فاجتلدوا فيها، ونازلوا كل مقاتل، وقصد الهرمزان القلمة فتحصن بها واطاف به الذين دخلوا، فنزل اليهم على حكم عمر، فأو ثقوه، واقتسموا ما أفاه الله عليهم فكان سهم الفارس ثلاثة آلاف، وسهم الرجل الفا. وجاء صاحب الرمية والرجل الذي خرج بنفسه فلمنوهما ومن اغلق بابه معها، وقتل من المسلمين بشر كثير، وممن قتله الهرمزان بنفسه مجزأة برن ثور، وخرج ابو سبرة بنفسه في اثر المنهزمين الى السوس (۱). وهكذا تم فتح هدد وخرج ابو سبرة بنفسه في اثر المنهزمين الى السوس (۱). وهكذا تم فتح هدد المدن فأصبحت أغلب بقاع الاقليم بأيدي المسلمين.

<sup>(</sup>١) الفتوحات الاسلامية لابن دحلان جا\_ ص ١٣٢\_١٣٣\_ سنة ١٣٥٤هـ .

# فتح السوس

لقد اختلف أهل السير في أمر فتح هذه المدين\_ة ، فأما المدائني الذي یحدث عنه ( امو زید ) فیذکر انه لمـا انتهی أمر جلولاً. الی ( بزدجرد ) و هو بحلوان دعا بخاصته والمويذ، فقال أن القوم لايلقون جماً إلا فلوه فما ترون ? فقال المولد نرى ان تخرج فتستزل ( اصطخر ) فانها بيت المملكة وتضم اليك خزائنك وتوجه الجنود . فأخذ برأية وسار الى اصبهان ودعا ( سياه ) فوجهه في ثلاثمائة ، فيهم سبعون رجلا من عظائهم ، وأمره أن ينتخب من كل ملد يمر مها من أحب. فمضى ( سياه ) وتبعـه ( بزدجرد ) حتى نزلوا اصطخر وابو موسى محاصر السوس، فوجـه ( سياه ) الى السوس والهرمزان الى ( تستر ) فـنزل (سياه) الكلبانية و للغ أهل السوس أم جلولاء ، ونزل ( يزدجرد ) اصطخر و (سياه) بالكلمانية ، وقد عظم أمر السلمين عنده فلم يزل مقيماً حتى سار ابو موسى الى ( تستر ) فتحول ( سياه ) فنزل بين رامهرمز وتستر حتى قدم عمار بن ياسر فدعا ( سياه ) الرؤساء الذين كانوا خرجوا معه من اصبهان ، فقال قد علمتم إنا كنا نتحدث ان هؤلاء القوم أهل الشقاء والبؤس سيغلبون على هـــذه المملكة وتروث دوامِم في أبوانات اصطخر ومصانع الملوك، ويشدون خيولهم بشجرها، وقد غلبوا على ما رأيتم وليس يلقون جنداً إلا فلوه ، ولا يُعزلون محصن إلا فتحوه ، فانظروا لأنفسكم ، قالوا : رأينا رأيك ، قال : فليكفني كل رجل منكم حشمه والمنقطمين اليــه فاني أرى ان ندخل في دينهم . ووجهــوا ( شيرويه ) في عشرة من الأساورة الى ابي موسى يأخذ شروطاً على ان يدخلوا في الاسلام .

قدم (شيرويه ) على أي موسى ، فقال : إنا قد رغبنا في دينكم فنسلم على ان نقاتل معكم العجم ولا نقاتل معكم العرب، وانقاتلنا أحد من العرب منعتمونا منه ، وننزل حيث شئنا ونكون فيمن شئنا منكم ، وتلحقونا بأشراف العطاه ، ويعقد لنا الأمير الذي هو فوقك بذلك . فقال ابوموسى بل لكم ما لنا ، وعليكم ما علينا. قالوا لا نرضي. وكتب ابو موسى الى عمر بن الخطاب، فكتب الى ابي موسى أعطهم ما سألوك، فكتب ابو موسى لهم فأسلموا وشهدوا معه حصار تستر فلم يكن ا بو موسى يرى منهم جداً ، ولا نكاية . فقال لسياه يا اعور كبصائركم ، وايس لنا فيكم حرم نحامي عنهم ، ولم تلحقنا بأشراف العطاء ، وانسا سلاح وكراع وانتم حسر . فكتب ابو موسى الى عمر في ذلك فكتب اليه عمر ان الحقهم على قدر البلاء في افضل العطاء ، واكثر شيء اخذه احد من العرب ، ففرض لمائة منهم في الفين الفين ، و لستة منهم في الفين . وخمسمائة لسياه وخسر و ولقبه مقلاص وشهريار . وشهرويه - وشيرويه - وافروذين . فقال الشاعر :\_ لما رأى الفاروق حسن ملائهم وكان عا يأتي من الأمر أبصرا فسن لهم الفين فرضاً وقد رأى ثلاثمـاثين فرض عَك وحـيرا

وعن رواية (سيف) انه لما نزل ابو سبرة في الناس على السوس و احاط السلمون بها وعليهم (شهريار) اخو الهرمزان ناوشوهم مرات كل ذلك يصيب اهل السوس في المسلمين و فأشرف عليهم يوماً الرهبان والقسيسون فقالوا بامهشر العرب ان مما عهد الينا علما ثنا واوا اللنا انه لا يفتح السوس إلا الدجال و قوم فيهم الدجال و فان كان الدجال فيكم فستفتحونها والن لم يكن فيكم فلا تعنوا بحصارنا . وجاء صرف ابي موسى الى البصرة وعمل على اهل البصرة المقترب

مكان ابي موسى بالسوس واجتمع الأعاجم ننهاو ند والنعان على اهل الكوفة محاصراً لأهل السوس مع ابي سبرة وزر محاصر اهل نهاوند مر\_ وجهة ذلك ٠ وضرب على أهل الكوفة البعث مع حذيفة وأمرهم بموافاته بنهاوند وأفبل النعان على التهيؤ للسير الى نهاو ندثم استقل في نفسه فناوشهم قبل مضية فعاد الرهبان والقسيسون واشرفوا على المسلمين وقالوا: با معشر العرب لا تعنـــوا فانه لا يفتحها إلا الدجال او قوم معهم الدجال وصاحوا بالمسلمين وغاظوهم وصاف بن صياد يومئذ مع النعان في خيله و ناهدهم المسلمون جميعًا ﴿ وَقَالُوا نَقَاتُلُهُمْ قَبُلُ الْبُ نفترق ولمــا يخرج ا يو موسى بعدواتي ( صاف ) باب السوس غضبان فدقه برجله وقال انفتح بظار فتقطعت السلاسل وتبكسرت الأغلاق وتفتحت الأبواب ودخل المسلمون فألقي المشركون بأيديهـم وتنادوا الصلح. الصلح. وامسكوا مأيديهم فأجابوهم الى ذلك بعد ما دخلوا عنوة . واقتسموا ما اصابوا قبل الصلح ثم افترقواً : فخرج النعان في اهل الـكوفة من الاحواز حتى نزل على ( ماه ) • وسرح أبو سبرة المقترب حتى ينزل على جندي سامور مع ( زر ) فأقام النعان بعد دخول ( ماه ) حتى وافاه اهل السكوفة ثم نهد بهــم الى اهل نهاوند · فلمــا كان الفتح رجع ( صاف ) الى المدينة فأقام بها حتى مات فيها .

<sup>(</sup>١) يذكر (القرماني) في (أخبار الدول)، ص ٦٧ ﴿ وَهَا اثناكَ، أَحَدُهَا دَانِيالَ الْأَكْبَرِ، وَكَانَ بِينَ هُودُ وَصَالَحَ عَلَيْهِا السلام، الذي أُوحَى اليه الله تمالى أن احفر لي بهربن عظيمين وها دجلة والفرات. فقال يارب كيف أحفر قال له خذ سكة من حديد وعرضها واجعلها في خشبة والقها خلف ظهرك =

بأيد بهم قال: عطية باسناده ان دانيال كان لزم اسياف فارس بعد بختنصر فلما فلما حضرته الوفاة ولم ير أحداً ممن هو بين ظهر انيهم على الاسلام اكرم كتاب الله عمن لم يجبه. ولم يقبل منه. و فأودعه ربه . فقال لابنه اثمت ساحل البحر فاقدف بهذا السكتاب فيه فأخذه الغلام وضن به وغاب مقدار ما كان ذاهبا وجائياً . وقال قد فعلت . قال فما صنع البحر حين هوى فيه . قال لم أره يصنع شيئاً . فغضب ، وقال والله ما فعلت الذي أمرتك به فخرج من عنده فعل فعلته الاولى

= فأنى باعث اليك ملائكة يعينو لك على حفرها. ففعل كما أمر، وكان من بقايا قوم عاد وهو الذي وجد المسلمون قبره في العراق في زمن الفتوح مع أبي موسى الأشعري. وذكر ال أنقه كان طوله ذراعاً. فصلى عليه أبو موسى بعد تكفينه ودفنه. وهو الذي كان يستمطر به أهل فارس في زمن كسرى.

وأما دانيال الأصغر فانه كان في زمن ( بخت نصر ) وهو الذي تفرد في علم النجوم والرمل ، وكان ذهب به ( بخت نصر ) من أولاد الأنبياء الى بابل . ثم ان ( بخت نصر ) رأى رؤيا عجيبة أفزعته . فسأل عنها الكهنة والسحرة فمجزوا عن تمبيرها ، وكان دانيال مع أصحابه في السجن فأخبر السجان ( بخت نصر ) بقصة دانيال ، فقال علي به وكان لا يدخل عليه أحد إلا وسجد له فأتوا به فقام بين يديه ولم يسجد فقال ما الذي منعك من السجود لي ، فقال ان لي رباً أتاني الحكمة والعام وأمرني ألا أسجد لغيره فحشيت أن أسجد لذيره فينتزع مني عامه الذي أتاني ويهلكني . فأعب به ، وقال نعم ما فعلت حيث وفيت نعمه . وقص ( دانيال ) على ( بخت نصر ) رؤياه قبل أن يخبره فأكرمه بمدها وأصحابه وكان يستشيره فيأموره ، حتى جلب ذلك غضب المجوس عليه . وعندما هلك ( بخت نصر ) رجع الى بيت المقدس مع أصحابه وقيل بقي بأرض وعندما هلك أن مات بالسوس من قرى خو زستان

ثم اتاه فقال قد فعلت . فقال كيف رأيت البحر حين هوي فيه . قال ماج واصطفق . فغضب أشد من غضبه الاول . وقال والله ما فعلت الذي امم تك به بعد فعزم ابنه على القائه في البحر الثالثة فانطلق الى ساحل البحر والقاه فيه فانكشف البحر عن الارض حتى بدت . وانفجرت له الارض عن هواء من نور فهوى في ذلك النور . ثم انطبقت عليه الارض واختلط الماه . فلما رجع اليه الثالثة سأله فأخبره الحبر . فقال الآن صدقت ، ومات دانيال بالسوس فكان هناك يستسقى بجسده . فلما افتتحها المسلمون اتوا به فأقره في ايدبهم . حتى اذا ولى ابو سبرة عنهم الى جنديسابور أقام أبو موسى الأشعري بالسوس . وكتب الى عر فيه فكتب اليه بأمره بتوريته فكفنه ودفنه المسلمون . وكتب أبو موسى الى عمر بأنه كان عليه خام وهو عندنا ، فكتب اليه أن تختمه وفي فصه نقش رحل بين أسدين . (١)

أما البلاذري فيذكر في فتوحه ( وسار أبو موسى الى السوس فقاتل أهلها ثم حاصرهم حتى نفد ما عندهم من الطعام فضرعوا الى الأمان . وسأل مرزبانهم أن يؤمن ثمانون منهم على أن يفتح باب المدينة ويسلمها فسمى الثانين وأخرج نفسه منهم فأمر به أبو موسى فضر بت عنقه ولم يعرض للمانين . وقتل من سواهم من المقاتلة وأخذ الأموال وسبى الذرية ، ورأى أبو موسى في قلعتهم بيتا وعليه ستر فسأل عنه فقيل ان فيه جشة دانيال النبي عليه السلام . فانهم كانوا أقحطوا فسألوا أهل بابل دفعه اليهم ليستسقوا به ففعلوا . وكان مختنصر سبى دانيال النبي م بابل فقبض بها . فكتب اليسه عمر وأتى به بابل فقبض بها . فكتب اليسه عمر ان كفنه وادفئه فسكر أبو موسى نهراً حتى اذا انقطم دفئه ثم أجرى الماء عليه ) .

الطبري \_ ج<sup>٣</sup> \_ ص ١٨٥ \_ ١٨٨ .

( وعن أبي عبيد القاسم بن سلام ، قال : حدثنا مروان بن معاوية عرب حميد الطويل عن حبيب عن خالد بن زيد المزني ، وكانت عينه أصيبت بالسوس ، قال : حاصر نا مدينتها ، وأمير نا أبو موسى فلقينا جهداً ثم صالحه دهقانها على أن يفتح له المدينة ويؤمن له مائة من أهله ففعل . وأخذ عهد أبي موسى ، فقال له : إني لأرجو أن يغلبه الله على إعزلهم فجعل يعزلهم وأبو موسى يقول لأصحابه : إني لأرجو أن يغلبه الله على نفسه فعزل المائة و بنتي عدوالله . فأم به أبو موسى أن يقتل فنادى : رويدك أعطيك مالا كثيراً فأبي وضرب عنقه (١) .

وفي الفتوحات الاسلامية: لما نزل أبوسبرة على السوس كان بها (شهريار) أخو الهرمزان فأحاط المسلمون بها وناوشوهم القتال مرات. وحاصر وهم، ثم أفتحموا الباب ودخلوا عليهم فألق الشركون ما بأبديهم ونادوا: الصلح... الصلح، فأجابهم الى ذلك المسلمون بعدما دخلوها عنوة واقتسموا ما أصابوا.

وقيل في فتح السوس أن ( يزدجرد ) سار بعد وقعة جاولا. فيزل اصخطر ومعه ( سياه ) في سبعين من عظاء الفرس فوجهه الى السوس والهرمن ان الى تستر ، ونزل ( سياه ) بين رامهرمن و تستر ، ودعا من معه من عظاما. الفرس . وقال لهم قد علمتم إنا كنا نتحدث أن هؤلا. القوم سيغلبون على هدده المملكة وتروث دو ابهم في ايوا نات اصطخر ، ويشدون خليهم في شجرها . وقد غلبوا على مارأيم فانظروا لأ نفسكم فقالوا رأينا رأيك . قال أرى أن تدخلوا دينهم . ووجهوا ( شيرويه ) في عشرة من الأساورة الى أبي موسى فشرط عليهم ان يقاتلوا العجم ولا يقاتلوا العرب ، وان قاتلهم أحد من العرب منعهم منهم ، وينزلوا حيث شاءوا

<sup>(</sup>١) الفتوحات الاسلامية \_ ص ٣٧١ \_ ٣٧٢ .

### فتح جنديسابور

لما فرغ أبو سبرة من السوس خرج في جنده حتى نزل على جنديسا بور وزر بن عبدالله بن كليب محاصرهم فأقاموا عليها يفادونهم وير اوجونهم القتال ، فما زالوا مقيمين عليها حتى رمي اليهم بالأمان من عسكر المسلمين ، وكان فتحها وفتح نهاوند في مقدار شهرين فلم ير المسلمون إلا وأبوا بها تفتح ، ثم خرج السرح وخرجت الأسواق وانبث أهلها فارسل المسلمون أن ما لكم ، قالوا رميتم لنا بالأمان فقبلناه ، وأقررنا لكم بالجزاء على أن تمنعونا ، فقالوا ما فعلنا ، فقالوا ما كذبنا ، فسأل المسلمون فيما بينهم فاذا عبد يدعى ( مكنفاً ) كان أصله منها وهو الذي كتب لهم فقالوا إنما هو عبد ، فقالوا إنا لا نعرف حركم من عبدكم ، قد جاء أمان فنحن عليه قد قبلناه ، ولم نبدل فان شئتم فاغدروا ، فأمسكوا عنهم وكتبوا بذلك الى عمر ، فكتب اليهم إن الله عظم الوفاء فلا تكونون أوفياء حتى تفوا ما دمتم في شك أجروهم ، وفوا لهم ، فوفوا لهم وانصرفوا عنهم حتى تفوا ما دمتم في شك أجروهم ، وفوا لهم ، فوفوا لهم وانصرفوا عنهم .

وقيل: ان أبا موسى سار الى جنديسايور واهلما منخو بون فطلبوا الأمان فصالحهم على أن لا يقتل منهم أحداً ، ولا يسبيه ، ولا يعرض لأموالهم ســوى السلاح. ثم ان طائفة من أهلها توجهوا الى الىكلبانية ، فوجه اليهم أبو موسى

<sup>(</sup>۱)جا \_ ص ۱۳۶ \_ ۱۳۷ \_ أحمد زيني دحلان \_ سنة ١٣٥٤ هـ .

الربيع بن زياد فقتلهم وفتح الكلبانية ، واستأمنت الأساورة فأمنهم أبو موسى فأسلموا ، ويقال ، انهم استأمنوا قبـــل ذلك فلحقوا بأبي موسى وشهدوا تستركا تقدم (١) .

ويروي صاحب الفتوحات الاسلامية عن فتح جنديسابو فيقول: ثم سار بعض المسلمين عن السوس فعزل بجنديسابور وزر بن عبدالله محاصر هم فأقامواعليها يقاتلونهم فرمي الى من فيها من عسكر المسلمين بالأمان فلم ير المسلمون إلا وقد فتحت أبوابها و أخرجوا أسواقهم ، فسألهم المسلمون ، فقالوا: رميم لنا بالأمان فقبلناه و أقررنا الجزية ، فقال المسلمون ما فعلنا ، وسأل المسلمون بعضهم من فعسل ذلك ، فاذا هو عبد يدعى ( مكنفا ) كان أصله منها فعل هذا ، فقالوا هو عبد ، فقال أهلها: لا نعرف العبد من الحر ، وقد قبلنا الجزية وما بدلنا . فان شكم فغلا أعلى عر فأجاز أمانهم ، فأمنوهم وانصر فوا عنهم (٢) .

<sup>(</sup>۱) الطبري \_ = 7 ص ۱۸۸ فتوح البلادان \_ ص ۲۷۵ .

<sup>(</sup>٢) جا \_ ص \_ ۱۳۷ \_ أحمد زيني دحلان .

تفوا ، فما دمتم في شك أحيزوهم وفوا لهم » <sup>(١)</sup> .

وقد وصف هذا الحادث عاصم بن عمرو التميمي فقال :\_

الهمري فقد كانت قرابة (مكنف) قرابة صدق اليس فيهـا تقاطع أجارهم من بعد ذل وقـلة وخوف شديد والبلاد بلاقـع فجاز جوار (العبد) بعد اختلافنا ورد أموراً كان فيها تنازع الى الركن والوالي المصيب حكومة فقال بحق ليس فيـــه تخالـــه

وهكذا فقد تم فتح هذه المدينــة سنة ١٧ هجرية على أثر الأمال الذي سردنا حوادثه مستندين الى أقوال مشاهير المؤرخين .

# فتح بيرون ومناذر

كان عمر بن الخطاب قد عهد الى أبي موسى الأشعري أن يسير برجاله متغلفلا في الاحواز ، وذلك لحاية منطقة البصرة من تحرشات الفرس أولا ، ولكي لا يؤتى المسلمون من خلفهم ثانياً ، وحنى لا تكون منطقة الاحواز ميدانا كتحشد الحيوش الفارسية وحلفائهم مما يهدد سلامة العراق أخيراً . وقد أبطأ أبو موسى حتى تجمع جمع كثير من الاكراد وغيرهم ، فخرج أبو موسى الأشعري من البصرة متوجها نحو ( بيروذ) في رمضان فالتقوا بين نهر تيري ومناذر ، وقد توافى اليها أهل النجدات من أهل فارس والاكراد ليكيدوا المسلمين وليصيبوا منهم عورة ، ولم يشكوا في واحدة من اثنتين ، فقام المهاجر بن زياد وقد تحنط واستقتل ، فقال لأبي موسى أقسم على كل صائم لما رجع فأفطر فرجع أخوه فيمر رجع لأبرار

 <sup>(</sup>١) ص ١٨٥ \_ مجمود شيت خطاب .

القسم ، وإنما أراد بذلك توجيه أخيه عنه لئلا يمنعه من الأستقتال ، وتقدم فقاتل حتى قتل ووهن الله المشركين حتى تحصنوا فى قلة وذلة ، وأقبل أخوه الربيسع فقال هيه يا والع الدنيا واشتد جزعه عليه ، فرق أبو موسى للربيع للذي رآه دخله من مصاب أخيه فخلفه عليهم في جند ، وخرج أبو موسى الى اصبهان ومنها انصرف إلى البصرة بعد ظفر الجنود .

وقد فتح الله على الربيع بن زياد أهل بيروذ من نهر تيري وأخذ ما كان معهم من السبي ، ثم زحف الربيع بن زياد اتجاه سجستان وخراسان لفتحها ثانية .

أما البلاذري فيروي فى فتوحمه « وحدثني عمر بن حفص العمري عن أي حذيفة عن أبي الأشهب عن أبي رجاه ، قال : فتح الربيح بن زياد ( الثيبان ) من قبل أبي موسى عنوة ، ثم غدروا ففتحها ( منجوف بن ثورالسدوسي ) ، قال : وكان مما فتسح عبدالله بن عامر سنبيل والزط ، وكان اهلها قد كفروا ، فاجتمع البهم أكراد من هذه الاكراد ، وفتح ( إيذج ) بعد قتال شديد ، وفتح أبوموسى السوس ، وتستر ، ودورق عنوة ، وقال المدائني : فتسح ثات بن ذي الحرة الحيرى قلعة ذي الرناق » (١) .

وتم فتح هذه المناطق سنة ٢٣ هجرية كما ذكر ذلكالطبري وابن الأثير .

<sup>(</sup>۱) ص \_ ۳۷٥ .

#### عمال الاحواز أيام دولة الراشدين

ولى المسلمون عمالًا من قبلهم على مدن الأحواز وكورها ، فبعــد أن يتم فتح كل مدينة يعين عليها عاملا للمسلمين ، والقد كنا قد بينا أثنــا. ذكر فتوحاتُ المدن أسماء عمالهاً ، غير اننا عثرنا على قصيدة طريفة موجهة الى عمر بن الخطاب يشكوه فيها صاحبها من عمال الاحواز أثرنا وضعها هنا اطرافتها أولا، ولوضوح أسماء عمال الاحواز فيها ثانياً.

عن البلاذري، قال: وحدثني المدائني عن علي بن حماد، وسحيم بن حفص وغيرها ، قالوا : قال ابو المختــار يزيد بن فيس بن يزيد بن الصعق كلمــة رفع فيها على عمال الاحوار وغيرهم إلى عمر من الخطاب :\_

> ولا تنسين النافعـــين كليهــا فقياسمهم أهيلي فداؤك أنهيم - 0£ -

أمله أمير المؤمنيين رسيالة فانت أمين الله في النهي والأم وانت أمين الله فينا، ومن يكن أميناً لرب العرش يسلم له صدري فلا تدعن أهل الرساتيق والقرى للسيغون مال الله في الآدم الوفر فأرسل الى الحجاج فاعرف حسابه وأرسل الى جزء وارسل الى بشر ولا ابن غلاب من سراة أِنِّي نصر وما عاصم منها بصغر عيــــابه وذاك الذي في السوق مولى بني بدر وارسل الى النعان واعرف حسامه وصهر نبي غزوان أبي الدو خبر وشبلا فسله المال وابن محرش فقد كان في اهل الرساتيق ذا ذكر سيرضون إن قاسمتهم منك بالشطر ولا تدعوني للشهادة : انني اغيب ولكني ارى عجب الدهر

نؤوب اذا آبوا و نفزوا اذا غزوا فانى لهــم وفر : ولسنا اولى وفر اذا التاجر الداري جاء بفأرة من المسك راحت في مفارقهم تجري

ادا الناجر الداري عبده بعارت على المساء و الموالم حتى اخد فقاسم عمر هؤلاء الذين ذكرهم ( ابو المختار ) ، شطر اموالهم حتى اخد نعلا و ترك نعلا ، و كان فيهم ابو بكرة ، فقال : ابي لم آل الك شيشاً ، فقدال له : أخوك على بيت المال وعشور الأبلة وهو يعطيك المال تتجر به فأخد منده عشرة آلانى ، و بقال : قاسمه شطر ماله ، وقال الحجاج الذي ذكره الحجاج بن عثيك الثقني ركان على الفرات ، و جزء بن معاوية عم الأحنف كان على سوق ، وبشر ابن المحتفز كان على جندبسا بور ، والنافعدان نفيع ابو بكرة و نافع بن الحرث بن كلدة أخوه ، و ابن غلاب خالد بن الحرث من بني دهان كان على بيت المال كان على مناذر ، والذي ( في السوق) باصبهان ، وعاصم بن قيس بن الصلت السلمي كان على مناذر ، والذي ( في السوق) سمرة بن جندب على سوق الاحواز ، والنمان بن عدي بن نضلة بن عبد المعزي ابن حرثان احد بني عددي بن كعب بن اؤي كان على كور دجدلة ، وهو الذي يقول :

بميسان يسقى في زجاج وحشم وصناجة تجذو على كل منسم تنادمنا بالجوسق المتهسدم

فلم الله غر شعره ، قال : إي والله إنه ليسو • في ذلك وعزله ، وصهر ابن غزوان مجاشع بن مسعود السلمي كانت عنده بنت عتبة بن غزوان وكان على أرض البصرة وصدقاتها ، وشـ بل بن سعيد البجلي ، ثم الأحسي كان على قبض المنام ، وابن محرش أبو مريم الحنفي كان على رامهر من (١) .

من مبلغ الحسناء ان خليلها

اذا شئت عنتني دهاقين قرية

لعــل أم ير المؤمنــين يسوءه

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان\_ ص ٣٧٧ .

وفيأيام عثمان بن عفان كانتالاحواز تتبع الى ولاية فارس وقد عين عليها عدة ولاة فبعث سنة ٢٩ هـ نفراً من الولاة فعين عبدالله بن عمير ثم عبدالله عام، وبقى سنة ثم عزله وأستعمل عاصم بن عمرو<sup>(١)</sup> .

#### الخوارج وحركاتهـم سنة ٣٨هـ

بعد التحكيم في صفين خرج نفر من جيش الامام علي (ع) سموا بالخوارج ولقد كتب الكثير عرب هؤلاء ومبادئهم. ونحن هنا اسنا بصدد كتابة دراسة خاصة عن الخوارج وانما نذكر الأحداث التي عاشتها الاحواز وتعرضت لها حتى تكتمل لنا أدوارها التأريخية وسوف نذكر عرب التعرض الى الدولة الأموية الكثير من تأريخ الخوارج وحروبهم التي كانت مدن الاحواز مسرحا لها .

فني سنة ٣٨هـ كان ( الخربت ) أول من أنجـه الى الاحواز من الخوارج حيث ذهب مع جماعته بعد التحكيم في صفين عن طريق المذار . وقد تلاحق به قوم من اصحابه وانضم اليه طائفة من العرب يرون رأيهم . ثم اجتمع اليهم علوج واكراد من الاحواز . وقد التقى جيش الكوفة تحت قيادة معقل بن قيس التميعي بالخوارج عند مدينة رامز قصد ( الخريت ) البحرين . إلا أن معقل بن قيس لم يدعه يثبت سلطانه في البحرين فلحقه وقاتله حتى قتسله ومعه مائة وسبعين رجلا فوتفرق الباقون من الخوارج وانتهت المحركة (٢) .

<sup>(&#</sup>x27;) ابن الأثير ، ج١ \_ ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ـ ج٢ ـ احداث سنة ٣٨ هـ فلهو زن ـ ص ٨١\_٨٠ .

## أمر الاساورة والنط(١)

كتب البلاذري في فتوحه يقول :

حدثني جماعة مرن أهل العلم قالوا : كان سياه الأسواري على مقدمة يزدجرد . ثم انه بعث به الى الاحواز فنزل الكلبانيـــة وأبو موسى الأشعري محاصر السوس. فلما رأى ظهور الاسلام وعز أهله وان السوس قد فتحت والأمداد متتابعة الى أبي موسى أرسل اليه : إنا قد أحببنا الدخول معكم في دينكم على أن نقاتل عدوكم من العجم ممكم وعلى انه إن وقع بينـكم اختلاف لم نقاتل بعضكم مع بعض. وعلى انه إن قاتلنا العرب منعتمونا منهم وأعنتمونا عليم . وعلى أن نَبْرَل بحِيث شَنْنَا من البلدان و نكون فيمن شئنا منكم. وعلى أن نلحق بشرف العطاء ويعقد لنا بذلك الأمير الذي بعشكم . فقال أبو موسى بل لكم ما لنـــــا وعليكم ما علينا. قالوا لا نرضى . فكتب أبو موسى بذلك الى عمر فكتب اليه عر . ان اعطهم جميع ما سألوا . فخرجوا حتى لحقوا بالمسلمين وشـــهدوا مع أبي موسى حصار تستر فلم يظهر منهم نكاية . فقال لسياه يا عون ما أنت وأصحابك كما كنا نظن فقال له أُخبرك انه ليست بصائرنا كبصائركم ولا لنا فيكم حرم نخاف عليها ونقاتل. وأما دخلنا في هــذا الدين في بدء أمرنا تمودا وان كان الله قد رزق خيراً كثيراً . ثم فرض لهم في شرف العطاء . فلما صاروا الى البصرة سألوا أي الأحياء أفرب نسبًا الى رسول الله عَيْنِيُّكُونَ فقيل بنو تميم وكانوا على أن يحالفوا الأزد فتركوهم وحالفوا بني تمسيم ثم خطت لهم خططهم فنزلوا وحفروا

 <sup>(</sup>١) بالنظر لأهمية هذا البحث عن الأساورة والزط وعلاقته بموضوعنا أخذناه حرفياً عن الملاذري .

نهرهم وهو يعرف بنهر الأساورة . وبقال أن عبدالله بن عامر حفره .

وقال أبو الحسن المدادني : أراد شيرويه الأسواري أن يعزل في بكر بن وانل مع خالد بن معمر وبنى سدوس فأبى سياه ذلك فنزلوا فى بني تمسيم ولم يكن يومئذ الأزد بالبصرة ولا عبد شمس . قال فانضم الى الأساورة السيامجة و كانوا قبل الاسلام بالسواحل وكذلك الزط والسيامجة تنازعتهم بنو تمسيم فرغبوا فيهم فصارت الأساورة فى بني سعد والزط والسيامجة فى بني حنظلة فأقاموا معهم يقاتلون المشركين وخرجوا مع ابن عامى الى خراسان ولم يشهدوا معهم الجل وصفين ولا شيئاً من حروبهم حتى كان يوم مسعود . ثم شهدوا بعد يوم مسعود الربذة . وشهدوا أمن بن الاشعث معه فضر بهم الحجاج فهدم دورهم وحط أعطياتهم واجلى بعضهم وقال : كان في شرطكم أن لا تعينوا بعضنا على بعض .

وقد روى : ان الاساورة لما انحازوا الى الكلبانية وجه أبو موسى اليهـم الزير بن زياد الحارثي فقاتلهم . ثم انهم استأمنوا على أن يسلموا ويحاربوا المسدو ويحالفوا من شاؤا وبنزلوا بحيث أحبوا . قالوا : وانحاز الى هؤلاء الاساورة قوم من مقائلة الفرس ممن لا أرض له فلحقوا بهم بعد أن وضعت الحرب أوزارها في النواحى فصاروا معهم ودخلوا في الاسلام .

وقال المدائري: لما توجه يزدجرد الى اصبهان دعا سياه فوجهه الى اصطخر في ثلاثمائة فيهم سبعون رجلا من عظائهم وأمره أن ينتخب من أحب من أهمل كل بلد ومقاتلته . ثم أتبعه يزدجرد . فلما صار باصطخر وجهه الى السوس وابو موسى محاصر لها . ووجهه الهرمزان الى تستر فنزل سياه الكلبانية . وبلم أهل السوس أمر يزدجرد وهر به فسألوا ابو موسى الصلح فصالحهم فلم يزل سياه مقيماً بالكلبانية حتى سار ابو موسى الى تستر فتحول سياه فنزل بين رامهرمن وتستر

حتى قدم عمار فجمع سياه الرؤساء الذين خرجوا معه من اصبهان فقال : قد علم ما كنا نتحدث به من أن هؤلاء القوم سيفلبون على هذه المملكة وبربطوا دواسم في ايوان اصطخر وأمرهم في الظهور على ما ترون فانظروا لأنفسكم وادخلوا في دينهم فأجابوه الى ذلك فوجه شيرويه في عشرة الى أبي موسى فأخد أبوا ميثاقاً على ما وصفنا من الشرط وأسلموا

وحدثني غير المدائني عن عوانه ، قال : حالفت الاساورة الأزد ثم سألوا عن اقرب الحبين من الأزد وبني تميم نسبًا الى النبي وليستنج والحلفاء واقربهم مدداً فقيل بنو تميم فحالفوهم وسيد بني تميم بومند الأحنف من قيس وقد شهد وقعة الربندة أيام ابن الزبير جماعة من الاساورة فقتلوا خلقاً بعدتهم من النشاب ولم يخطي، لأحد منهم رمية . وأما السيامجة والزط والاندغار فانهم كانوا في جند الفرس ممن سبوه وفرضوا له من أهل السند ومن كان سببًا من اولى الغزاة . فلما سمعوا يماكان من أمم الاساورة أسلموا واتوا أبا موسى فأنزلهم البصرة كانيل الاساورة .

وحدثني روح بن عبد المؤمن . قال حدثنى يعقوب بن الحضري عن سلام قال : أ في الحجاج بخلق من زط السند واصناف بمن بها من الامم معهم أهلوهم وأولادهم وجواميسهم فاسكنهم بأسسافل كسكر . قال روح : فغلبوا على البطيحة وتناسلوا بها . ثم انه ضوى البهم قوم من اباق العبيد وموالي باهله وخولة محمد بن سلمان بن علي وغسيرهم . فشجهوهم على قطع الطريق ومبارزة السلطان بالمعصية . وانما كانت غايتهم قبل ذلك أن يسألوا الشيء الطفيف ويصيبوا غرة أهل السفينة فيتناولوا منها ما أمكنهم اختلاسه . وكان الناس في بعض أيام المأمون قد محاموا الاجتياز بهم وانقطع عن بفداد جميع ما كان يحمل اليها من البصرة في قد محاموا الاجتياز بهم وانقطع عن بفداد جميع ما كان يحمل اليها من البصرة في

السفن فلما استخلف المعتصم بالله تجرد لهم وولى محاربتهم رجلا من أهل خراسان يقال له عجيف بن عنبثة . وضم اليه من القواد والجند خلقاً ولم يمنعه شيئاً طلبه من وكانت أخبار الزط تأتيه يمدينة السلام في ساعات من النهار أو أول الليــل وأمر عجيفاً فسكر عنهم المـا. بالمؤن العظام حتى أخذوا فلم يشذ منهم احد وقدم بهم الى مدينـــة السلام في الزواريق فجعل بعضهم بخانقين وفرق ســائرهم في عين زرية والثغور قالوا : ـ وكانت جماعة السيابجة موكلين في بيت مال البصرة يقال انهـــم اربعون . ويقال اربعائة . فلما قدم طلحة بن عبيدالله والزبير بن العوام البصرة وعليها من قبل على بن أبي طالب (ع) عثمان بن حنيف الانصاري أبوا أن يسلموا بيت المال الى قدوم على رضى الله عنه فأتوهم فى السحر فقتاوهم وكاري عبدالله بن الزبير المتولي لا مرهم في جماعة تسرعوا اليهم معه . وكان علىالسيانجة يومئذ الوسالمة الزطي . وكان رجلا صالحاً وقد كان معاوية نقل من الزط والسيانجة القدماء الى سواحل الشام وأنطاكية بشرآ وقد كان الوليد بن عيدالملك نقل قوماًمن الزط الى انطاكية وناحيتها قالوا : وكان عبيدالله من زياد سي خلقاً من أهل بخاري ويقال نزلوا على حكمه . ويقال مل دعاهم الى الامان والفريضة فنزلوا على ذاك ورغبوا فيه فأسكنهم البصرة . فلما بني الحجاج مدينة واسط نقل كثيراً منهم اليها فمن نسلهم اليوم بها قوم منهم خالد الشاطر المعروف بابن مارقلي .

#### الدولة الامويت

عندما قامت الدولة الأموية في الشام واتخدت ( دمشقاً ) عاصمة لها ضمت الى نفوذها جميع الاصقاع العربيـة والاسلامية التي كانت أيام دولة الراشدين . وقد قسمت الدولة الأموية الى ولايات عين فيهـا ولاة أو عمال وقضاة من قبـل الخلفاء ومع انهـا كانت اكثر الأوقات تتبع ولاية البصرة تارة وفارس أخرى إلا انهـا عين عليها عمال . وقد شهدت أرض الاحواز حركات الحوارج فعانت الكثير من أذاه . وأدناه التقسيات الادارية للدولة الأموية :\_

- ١ ـ الشام وتقسيم الى أربعة أجناد .
  - ٢ \_ الكوفة .
- ٣ ـ البصرة ويتبع لها فارس وسجستان والبحرين وعمان والاحواز .
  - - ه \_ مڪة .
  - ٦ ـ المدنــة ،
  - - ۸ \_ مصر .
    - ٩ ـ اليمر ٠ .
  - ۱۰\_خراسان . ٔ

وعلى ذكر القضاة أيام الدولة الأموية فقـــد ذكرهم ( وكبيع ) بقوله : أخبرني عبدان بن موسى الاحوازي في كتابه : انه سمع زيد بن الجرش بقول : سممت أبا همام بقول : ولي أشمث بن يسار قضاء الاحواز فصلى بهم الجمعة . فقرأ

النجم فلم يسجد فيها ولم يسجد من خلفه .

قال عبدان : وجد في ديوان القضاء بسوق الاحواز كتاب فيــه هذا ما قضى به سالم بن أبي سالم سنة مائة أو إحدى ومائة وهــذا في أيام عمر بن عبدالعزيز . (١)

لقد استطعنا على هذه الصفحات أن نقف على الحوادث التي شهدتها الاحواز ومدنها أيام الدولة الأموية في الشام. والحروب التي دارت على أرضها. كما تعرضنا الى بعض محالها الذين ذكروا في كتب التأريخ التي تنساولت تلك الفترة. ونحن بدورنا رتبنا هذه الحوادث حسب سني وقوعها متحاشين اطالة البحث عنها لذلك جاءت بشكل موجز. لأن اطالة البحث لا تسعه هذه الصفحات أولا ثم انه بجرنا الى الخروج عن صلب الموضوع الذي نكتبه وأهم تلك الحوادث هي :\_

سنة ٤١ هـ :

وفي هذه السنة خرج الخطيم الباهلي وسهم بن غالب الى الاحواز وقد تجمع حولها من يرى رأيهما ويؤمن بدعوتهما ثم ان جماعتهما تفرقت بعد الن زحفوا نحو المصرة .

سنة ٤٤ هـ :

حارب المهلب بن أبي صفرة اعداءه في الاحواز في طريق غزوة السند .

سنة ٢٦ هـ :

وفيها خرج سهم بن غالب الى الاحواز فحكم بها. ثم رجع فاختنى فى البصرة وطلب الأمان فلم يؤمنه زياد بن أبيـه حنى أخذه وقتـله وصلبه على بابه

<sup>(</sup>١) أُخبار القضاء \_ ج ٣ ص \_ ٣١٩ \_ ٣٢٠ .

مدة وذلك سنة ٥٤ هـ . في زمن معاولة بن أبي سفيان .

سنه ۸۸ ه. \_ ۳۰ ه. :

اشتد عبيد الله بن زياد على الخوارج وقد قتل منهم الكثير وسجن . وكان من بين الذين سجنوا ابو بلال مرداس . وكان عابداً مجتهداً ، عظيم القدر في الحوارج . وعندما أراد ابن زياد قتله تشفع له السجان نخلي ابن زياد سبيله . ثم ان (ابو بلال) خرج بأربعين رجلا الى الاحواز فكان اذا اجتاز به مال لبيت المال أخذ منه عطاءه وعطاء اصحابه وبرد الباقي . فلما سمع ابن وياد خبرهم بعث أسلم بن زرعة الكلابي سنة ٢٠ هـ على رأس جيش من الني رجل . وعندما وصلوا الى أبي بلال ناشدهم الله أن لايقتاوه فلم يفعلوا . ثم شدد رجل واحد فهزموهم .

ويقتلهـم باسك اربعونـا ولـكن الخـوارج مؤمنونـا على الفثة الـكثيرة ينصرونا قال رجل من الخوارج :-أألف مومن منكم زعمتم كذبتم ليس ذاك كا زعمتم هي الفئة القليلة قد علمتم

سنة ٦١ هـ :

وعندما بلمغ عبيدالله بن زياد هزيمـة عساكره في معركتهم مع الخوارج باسك أرسل ثلاثة آلاف فارس عليهم عبـاد بن الأخضر ودارت معارك عنيفة وشدبدة بين عساكر ابن زياد والخوارج وبها قتل ابو بلال وأخذ رأسه ورجع عباد بن الأخضر الى البصرة .

سنة ٦٤ \_ ٢٥ هـ :

وفيها سار نافع بن الازرق من البصرة الى الاحواز في شهر شــوال وقد

تبعه بعض خوارج البصرة إلا القليل أمثال عبدالله بن الصفار وعبدالله بن أباض وقد راسلهما نافع . ثم اشتدت شوكة ابن الازرق وكثرت جموعه وأقام بالاحواز يجي الحراج ويتقوى به . ثم اقبل نحو البصرة فخرج اليه مسلم بن حبيس بن كريز ابن ربيعة فدفعه عرب البصرة حتى بلغ دولاب وهي قرية في الاحواز فاقتتلوا هناك قتالا عنيفًا وقد قتـل نافع بن الازرق في جمادي الآخرة من سنة ٦٠ ه. . وقد أفردنا بحشًا عن وقعة دولاب بعد هذا العرض التأريخي .

سنة ٦٥هـ :

وقعت عدة أحداث في هذه السنة نذكرها أدناه بايجاز :\_

٢ ــ وفى هذه السنة أيضاً قاتل الخوارج مقدمة المهلب بن أبي صفرة وكان
 على الجيش المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة وتم ذلك بمدينة الاحواز ولما لم يتمكنوا
 منه . ترك الحوارج الاحواز إلى مناذر

٣ ـ نزل الاحواز حارثة بن زيد بعد ان قتل الخوارج أمير البصرة
 ( ربيعة ) أيام ابن الزبير .

وعند حرب الخوارج مع أهل البصرة كان حارثة بن زيد في سفينة في نهر دجيــل يريد البصرة فأتاه رجل مرن تميم عليه سلاحه تطارده الخوارج

فصاح التميمي بحارثة يستغيث به ليحمله معه . فلمــــا قر بت السفينة الى الشاطيء وثم البها ففاصت السفينة بجميم من فيها فغرقوا .

٣ ـ نزل الهلب الى سولاف وقد نازل بها الخوارج الذير صمدوا له واقتناوا قتالا شديداً صبر فيه الفريقان وقد انهزم اصحاب المهلب . إلا انه وقف وقد أبلى ابنه المفيرة بلاء حسناً ، ثم نادى المهلب أصحابه فعاد جمع كثير اليه بلغ أربعة آلاف فارس . وبعد هده المفركة عبر المهلب نهر دجيل الى قرية العاقول فنزلها وهي بالقرب من دجيل وأقام بهسا ثلانة أيام ثم ارتحل منها وسار نحو الخوارج وهم بسلى فنزل قريباً منهم . سنة ٥٠ هد .

قال الشاءر:

بسلى وسلبرا مصارع فتيــــة كرام وقتلى لم توسد خدودها

سنة ٦٦هـ :

كان الهلب قد دفع سنة ٦٥ هـ الخوارج الى الاحواز وبقوا بها حتى هزموا في هذه السنة . وقد أوردنا بحثًا موجزاً جمع هذه الحوادث ذكر ناه بعد هذا الموجز التأريخي لا كمال الفائدة .

٠ . ١ ٧ ٩ . . .

كان المهلب ينازل الأزارقة بسولاف فبلنغ مقتل مصعب بن الزمير الى الخوارج قبل أن يعرف المهلب ذلك .

سنة ٧٧هـ :

جعل عبـــد الملك بن مروان المهلب أميراً على الاحواز وعلى خراجهـــــــا ومعونتها والحرب مع الأزارقة لم يحقق فيها النصر الكامل .

سنة ٧٤ هـ

ما زال قتال المهلب مع الأزارقة ــ الخوارج ــ في الاحواز مستمراً . سنة ٧٥هـ :

عندما أمر الحجاج المهلب وابن مخنف بمناهضة الخوارج الذين كانوا في مدينة رامن زحفوا اليهم وقاتلوهم فانهزمت الحوارج. ثم سار الحوارج حتى نزلوا (كازرون) وخندق المهلب أما ابن مهلب فلم يخندق فقاتله الحوارج فانهزم عنه اصحابه فعزل وقاتل في بعض اصحابه فقتل وقتلوا.

فقال شاعرهم :-

ثم استمرت المعارك بين الخوارج والمهلب ودامت نحواً من سنة واستطاع المهلب اجلاء الخوارج عن مدينة راض .

سنة ٧٧ هـ :

وفي هذه السنة هلك شبيب الخارجي . وكان سبب ذلك هو ان الحجاج ابن يوسف أمر عامله على البصرة وهو الحكم بن أيوب أن يرسل أربعة آلاف فارس من أهل البصرة لمقاتلة شبيب وعندما التقي العسكران بجسر دجيل الاحواز عبر (شبيب) الجسر فاقتتلوا قتالا شديداً . فما زالوا يضاربونهم ويطاعنوهم حتى اضطروهم الى الجسر وقد قاتل مع جماعته قتالا عنيفاً . وعندما وصل شبيب الى الجسر قال لأصحابه : اعبروا وإذا أصبحنا باكرناهم وعندما عسبر (شبيب) الجسر وهو على حصان كانت بين يديه فرس انثى فنزا فرسه عليها وهو على الجسر فاضطربت الأحجار تحته ونزل حافر حصان شبيب على حرف السفينة فسقط في الماء ، ثم ارتفع وغرق .

سنة ١٠١هـ :

عندما خلع يزيد بن المهلب يزيد بن عبد اللك بعث عاملا له على الاحواز وذلك عندما استولى على السعرة .

بالمرض الموجز المتقدم استطعنا أن نذكر جميع الحوادث التي مرت بهــا الاحواز و بعض مدننا أيام الدولة الأموية . وبهذا الابجاز نتصور اننــا قد أعطينا موجزاً تأريخياً مترابطاً لهذا الاقليم العربي . (١)

<sup>(</sup>١) استندنا على كتابة هذا الموجز التأريخي على :-

۱ \_ الطبري ج

۲ \_ البداية والنهاية ج^ ، ج٩

٣ \_ ابن الأثير ج٣

#### وقعة دولاب سنة [٥٦ه]

دولاب، قرية من عمل الاحواز، بينهـا وبين الاحواز نحو مر ﴿ أَرْبِعَةُ فراسخ ، كانت بها حرب بين الأزارقة وبين مسلم بن عبيس بن كريز خليفة عبدالله من الحارث من نوفل من عبد المطلب، وذلك فيأيام امن الزمير . وملخص الوقعة : ان نافع بن الأزرق لما تفرقت آرا. الخوارج ومذاهبهم في أصول مقالتهم أقام بسوق الاحواز وأعمالهــا لا يعترض الناس ، وقد كان متشككاً في ذلك . فقالت له امرأته ، ان كنت قد كفرت بعد اعانك وشككت فيه ، فدع محلتك ودعوتك ، وإن كنت قد خرجت من الكفر إلى الإيمان فاقتل الكفار حيث لقيتهم وأثخن النساء والصبيان كما قال نوح ( لا تذر على الأرض من الـكافرين ديارا ). فقبل قولها و بسط سيفه ، فقتل الرجال والنساء والولدان ، وجعل يقول : ان هؤلاء اذا كبروا كانوا مثل آبائهم . واذا ولحيء للدآ فعل مثل هذا له الى أن يجيبه أهله جميعاً ويدخلوا ملته ، فيرفع السيف ويضع الجباية فيجبي الخراج. فعظم أمره واشتدت شوكته وفشا عماله في السواد ، فارتاع لذلك أهل البصرة ومشوا الى الأحنف رز قيس فشكوا اليه أمرهم وقالوا له : ليس بيننا وبين القوم إلا ليلتان ، وسيرتهم كما ترى ، فقال لهم الأحنف : ان سيرتهم في مصركم انظفروا به مثل سيرتهم في سوادكم ، فخذوا في جهاد عدوكم . وحرضهم الأحنف ، فاجتمع اليه عشرة آلاف رجل في السلاح . فأتاه عبد الله بن الحارث بن نوفل ، وسأله ان يؤمر عليهم أميراً ، فاختار لهم مسلم بن عبيس بن كريز بن ربيعة ، وكان فارساً شجاعاً ديناً ، فأمره عليهم وشيعه ، فلما نفذ من جسر البصرة أقبل على الناس وقال: أني ما خرجت لاحتياز ذهب ولا فضة ، وأني لأحارب قوماً ان

ظفرت بهم فما وراهم إلا سيوفهم ورماحهم ، فمن كان من شأنه الجهاد فلينهض . ومن أحب الحياة فليرجع فرجع نفر يسير ومضى الباقون معه ، فلم المدولاب خرج اليهم نافع بن الأزرق ، فاقتتاوا قتالا شديداً حتى تكسرت الرماح وعقرت الخيل وكثرت الجراح والقتلى ، وتضار بوا بالسيوف والعمد ، فقتل في المعركة ابن عبيس وهو على أهدل البصرة ، وذلك في جمادي الآخرة سنة خمس وستين ، وقتل نافع بن الأزرق يومئذ أيضاً ، فمجب الناس من ذلك ، والشراة الفريقين تصابروا حتى قتل منهم حلق كثير ، وقتل رئيسا المسكرين ، والشراة يومئذ سيائة رجل ، فكانت الحدة يومئذ وبأس الشراة واقعب بني تميم و بني سدوس ، وأتى ابن عبيس وهو يجود بنفسه فاستخلف على الناس الربيع بن عمرو المعداني ، وكان يقال له الأجذم ، كانت يده أصيبت بكابل مع عبدالرحمن بن معرو أبن بربوع . وكان رئيسا المسلمين والخوارج جميعاً من بنى بربوع ، رئيس السلمين من بنى غدانه بن يربوع ، ورئيس الشراة من بنى سليط بن يربوع ، ورئيس المسلمين من بنى غدانه بن يربوع ، ورئيس الشراة من بنى سليط بن يربوع ، ورئيس المسلمين من بنى عليط بن يربوع ، ورئيس المسلمين من بنى غدانه بن يربوع ، ورئيس الشراة من بنى سليط بن يربوع ،

وادعى قتل نافع بن الأزرق رجل من باهلة يقال له سلامة ، وقال : كنت لما قتلته على برذون ورد فاذا أنا برجل بنادي ، وأنا واقف في خمس بنى تميم ، فاذا به يعرض علي المبارزة فتفافلت عنه ، وجعل يطلبنى وأنا انتقل من خمس الى خمس وليس يزايلني ، فصرت الى رحلي ثم رجعت فدعاني الى المبارزة ، فلما اكثر خرجت اليه ، فاختلفنا ضربتين فضربته فصرعته ، و نزلت فأخذت رأسه وسلبته ، فاذا امرأة قد رأتني حين قتلت نافعاً ، فخرجت لتثأر به . قالوا : فلما قتسل نافع وابن عبيس وولي الحبيش الى ربيع بن عموو لم يزل يقاتل الشراة نيفاً وعشرين

يوماً ، ثم أصبح ذات يوم فقــال لاصحابه : اني مقتول لا محالة ، قالوا : وكيف ذلك ? قال : اني رأيت البارحة كأن يدي التي أصيبت بكابل انحطت منالسما فاستشلنني . فلما كان الغد قاتل الى الليل ثم غاداهم فقتل يومئذ .

فلما قتل الربيع تدافع أهل البصرة الراية حتى خافوا العطب إذ لم يسكن لهم رئيس ، ثم أجمعوا على الحجاج بن باب الحميري . وقد افتتل الناس يومئــذ وقبـله بيومين قتـالا شديداً لم يقتتلوا مثـله ، تطاعنوا بالرماح حتى تقصفت ، ثم تضار بوا بالسيوف والعمد حتى لم يبق لأحد منهم قوة ، وحتى كان الرجل منهـــم يضرب الرجــل فلا يغني شيئًا مر · \_ الأعيــاء ، وحتى كانوا يترامون بالحجارة ويتكادمون بالافواه . فلما تدافع القوم الراية وأبوها والفقوا على الحجاج بن باب امتنع من أخذها . فقال له كربب بن عبدالرحمن : خذها فانها مكرمة ، فقال : انها لرابة مشئومة ، ما أخذها أحد إلا قتل. فقال كربب: يا أعور! تقارعتالعرب على امرها ثم صيروها اليك فتأتى خوف القتل! خذ اللوا. ومحك! فان حضر اجلك قتلت ان كانت معك أو لم تكر . فأخذ اللواء وناهضهم ، فاقتتلوا حتى انتقضت الصفوف وصاروا كراديس والخوارج أقوى عدة بالدروع والجواشن ، وجعل الحجاج يغمض عينيــه ويحمل حنى يغيب في الشراة ويطعن فيهم ويقتـــل حتى يظن انه قد قتل ، ثم يرفع رأسه وسيفه يقطر دماً ، ويفتح عينيه فيرى الناس كراديس بقاتل كل قوم في ناحية . ثم التـقى الحجاج بن باب وعمران بن الحارث الراسي فاختلفا ضريتين كل واحد منها قتــل صاحبه ، وجال الناس بينها جولة تم تحاجزوا ، وأصبح أهل البصرة \_ وقد هرب عامتهم ، وولوا حارثة بن بدر الغداني أمرهم \_ اليس بهم طرق ولا بالخوارج . فقالت امرأة من الشراة \_ وهي أم عمر ان قاتل الحجاج بن باب وقتيله ـ ترثَّى انتها عمر ان :

الله أيـــ عمراناً وطهـــره وكان عمران يدعو الله في السحر يدعوه سراً وإعلاناً ليرزقه شهادة بيــدي ملحادة غــدر ولى صحابتــه عن حر ملحمة وشد عمران كالضرغامة الذكر

فلما عقدوا لحارثة بن بدر الرياسة وسلموا اليه الراية نادى فيهم بأن يثبتوا فاذا فتح الله عليهم فلامرب فريضتين والموالي زيادة فريضة ، فندب الناس فالتقوا واليس بأحد منهم قوة ، وقد فشت فيهم الجراحات فلهم أنين ، وما نطأ الخيل الا على الفتلى . فبينما هم كذلك إذ أقبل من اليمامة جمع من الشراة \_ يقول المكثر انهم مائتان والمقلل انهم اربعون \_ فاجتمعوا وهم مريحون مع اصحابهم واجتمعوا جماعة واحدة ، فحملوا على المسلمين . فلما رآهم حارثة برز بدر نكص بوايته فانهزم وقال :

كرينوا ودولبوا حيث شئيم فاذهبوا أبر الحار فريضة لعبيدكم والخصيتان فريضة الأعراب

وتتابع الناس على اثره منهزمين ، وتبعهم الخوارج ، فألقوا انفسهم في دجيل ففرق منهم خلق كثير وسلمت بقيتهم ، وكان ممن غرق دغفل بن حنظلة أحد بني عمرو بن شيبان . ولحقت قطعة من الشراة خيل عبدالقيس فأكبوا عليهم ، فعطفت عليهم خيل من بني تميم فعاونوهم وقاتلوا الشراة حتى كشفوهم وانصر فوا الى اصحامهم .

وعبرت بقية الناس ، فصار حارثة ومن معه بنهر تيري والشراة بالاحواز فأقاموا ثلاثة أيام . وكان على الأزد يومئذ قبيصة بن أبي صفرة أخو المهلب ، وهو جد هزارم.د .

وقال شاعر آخر منهم :

شمت ابن بدر والحوادث جمة والمــوت حتم لامحالة واقــــم فلش أمير المؤمنين أصـابه

والظالمون بنافع بن الأزرق من لا يصبحه نهاراً يطرق ربب المنون فمن قصبه يغلق

# المهلب والخوارج

عندما فريت الخوارج من البصرة أنى اهلها الأحنف بن فيس وسسألوه أن يتولى حريهم ، فأشار عليهم بالمهلب بن أبي صفرة لما يعلم فيه من الشجاعة والرأى والمرفة بالحرب. فقال الأحنف ما لهـذا الأمن غير المهلب فخرج اليــه اشراف أهل اليصرة فكلموه فأبي، فكلمه الحرث بن أبي ربيعة فاعتلد، فوضع الحرث وأهـل البصرة كتامًا اليه عن أبن الزبير بأمره مكتاب الخوارج، وأتوه بالكتاب، فلما قرأه قال: \_ والله لا أسير اليهم إلا بعد أرب تجعلوا لي ما غلبت عليه وتعطوني من بيت المال ما أقوي به مر ن معى فأجابوه الى ذلك وكتبوا له به كتابًا وارسلوا الى ابن الزبير فأمضاه . فاختار المهلب مر · \_ أهل البصرة ممن يعرف نجدته وشجاعته اثنى عشرالفاً وخرج الى الخوارج. وهم عند الجسر الأصغر فحاربهم فدفعهم عن الجسر ، ثم ساروا الى الجسر الاكبر فسار اليهم بالخيل والرجال فلما رأوه قد قاربهم ارتفعوا فوق ذلك ، ولما بلمغ حارثة ابن زيد تأمر المهلب على قتال الأزارقة ، قال لمن معه من الناسڪروا بنو ود" ولبو حيث شئتم فاذهبوا . واقبل بمن معه الى البصرة فرد الحرث بن أبي ربيعة الى المهلب، وركب حارثة في سفينة في نهر دجيل (كارون) بريد البصرة فاتاه رجل من بني تميم وعليه سلاحه ، والخوارج وراءه ، فصاح التميمي مجارثة يستغيث به ليحمله معه فقرب السفينة الى شاطيء النهر وهو جرف فو ثب التميمي اليها فغاصت بجميع من فيها ففر قوا

أما المهلب فانه سار حتى نزل بالخوارج وهم بنهر تيري (المسمى اليـوم بالجراحي) فتنحوا عنه الى الاحواز فسير المهلب الى عسكرهم الجواسيس تأنيـه باخبارهم، فلمـا أتاه خبرهم سار نحوهم واستخلف أخاه (المعارك بن أبي صفرة) على نهر تيري. فلما وصل الاحواز قاتلت الخوارج مقدمته وعليهم ابنـه المغيرة فجال اصحابه ثم عادوا ، فلما رأى الخوارج صبرهم ساروا عن سوق الاحواز الى مناذر فسار بريدهم فلما قاربهم سير الخوارج جمعا عليه. (واقد) مولى أبي صفرة الى نهر تيري وبها (المعارك) فقتلوه وصلبوه ، وبلمغ الخبر الى المهلب فسير ابنه المنهرة الى نهر تيري فأنزل عنه (المعارك) ودفنـه وسكن الناس واستخلف بها الخوارج. وعاد الى أبيه وقد نزل سولاف الني لاقت أشـد انواع الآذى مر

ألا طرقت من أهل بينة طارقة على انهـا معشوقة الدل عاشقة تبيت وأرض السوس بيني وبينها وسولاف رستاق حمته الأزارقة اذا نحن شئنا صادفتنا عصابة حرورية اضحت من الدين مارقة

كان المهلب شديد الاحتياط والحذر ، لا يعزل إلا فى خندق وهو على تعبيته ، ويتولى الحرس بنفسه ، فلما نزل الحوارج بسولاف ركبوا ووقفوا له واقتتاوا قتالا شديداً صبر فيه الفريقان ، ثم حملت الحوارج حملة قوية على المهلب واصحابه فانهزموا وقتل البعض منهم وثبت المهلب ، وابلى ابنه المغيرة بومئذ بلاه حسنا ظهر فيه اثره ، ونادى المهلب اصحابه فعادوا اليه ومعهم جمع كثير نحوار بعة آلاف فارس . فلما كار الغد أراد القتال بمن معه فنهاه بعض اصحابه لضعفهم

وكثرة الخوارج. فترك القتال وسار قاطعاً دجيل (كارون) نازلا بالعاقول وهو لا يؤتى إلا من جهة واحدة. وأقام ثلاثة أبام ثم ارتحل وسار نحو الخوارج وهم ( بسلى وسلبرى ) وجرت بينه وبين الخوارج وقعتان عظيمتان انكسر المهلب في الأولى وتوفق في الثانية ، حيث حمل وقومه حملة رجل واحد على الخوارج حتى كسرهم وقتل رئيسهم عبدالله بن الماحوز وكثيراً من اصحابه ، وغنم المهلب عسكرهم. فذهب الخوارج منهز مين الى كرمان وجانب اصبهان . ثم ارسل المهلب بكتاب النصر المالحرث بن أبي ربيعة الذي أخبر بدوره عبدالله بن الزبير بمكة ، ومهذا النصر عادت الاحواز ومدنها الى حضيرة الدولة الأموية وتابعيتها لي ولاية السمرة عدد و ودامت سنتين .

الدولة العباسية ١٣٢ هـ - ٢٥٦ هـ

## الدولة العباسية

لا يعني قيام الدولة العباسية انتها. الحكم العربي الاسلامي، بل ان ذلك التبديل ما هو إلا اختفا. عائلة عن مسرح الحوادث السياسية وظهور غيرها، فبقيت الأمة العربيسة هي هي لم ينفصل عنها أي أقليم، مع ان بفداد اصبحت عاصمة لهذه الامبراطورية العظيمة بدلا من دمشق العاصمة السابقة.

لقد أجرى العباسيون بعض التغييرات في التقسيمات الادارية والولايات. وذلك شيء حتمي تقتضيه ظروف الحكم والتوسعات العربية . فقد كانت الدولة العربية أيام بني العباس مقسمة الى ولايات على الوجه الآتي :

١ \_ الكوفة والسواد .

البصرة ومهرجان قيـــاد الى كور دجلة وما وراهها جنوباً الى
 البحو بن فعار ني .

٣ \_ الحجاز والمدينــة .

٤ \_ السور .

ه \_ الاحواز .

٠ ـ فارس .

٧ \_ خراسان .

٨ ـ الموصل .

٩ ــ الجزيرة وبين النهرين وارمينية واذربيجان .

١٠ الشام .

١١\_ مصر وافريقية .

١ ٨ \_ السند .

18 الاندلس (۱).

وقد ولي هذه الولايات ولاة معظمهم من أفراد البيت العباسي <sup>(۲)</sup> أمثال سليان بن علي وداود بن علي واسماعيل بن علي وعبد الله برز علي وأبو جمفر وأبو عون وأبو مسلم الخراساني .

من التقسيم الاداري المتقدم نلاحظ ان الاحواز أصبحت ولاية قائمـة بذاتها بعد ان كانت تابعة الى ولاية البصرة أيام الدولة الأموية . وهذا إن دل على شيء إنما بدل على ازدياد أهميـــة الاحواز وحساسية موقعها الاستراتيجي بالنسبة لجناح الوطن العربي الشرقي .

لقد ابرزت كتب التأريخ بوضوح أهمية الاحواز بالنسبة المدولة العباسية وذلك من ذلك خلال ما كانت تدفعه الى خزينــــ فهداد . فقد كانت جباية الاحواز أيام المأمون ( ٢٠٠٠٠٠٠٠ ) درهم و ( ٣٠٠٠٠٠) رطل من السكر . أما أيام المعتصم فقد قدرت الجباية من الحنطة والشعير حوالي (٢٠٠٠٠٠٠٠) درهـــــــ .

وفى أواسط القرن الثالث الهجري سددت الاحواز جبايتها الى بغــداد ما قـــدر بـ ( ٣٠٠٠٠٠٠٠٠) درهم . كما وقد ضمنت سنة ٣٠٦هـ بمبـــلغ ( ٣٢٠ ٢٠٩٥ / ١٠٥ روم . ومن هذه الأرقام الضخمة لجبابة الاحواز تظهر أهميتها لدولة ننى العبـاس .

<sup>(</sup>١) اليعقوبي \_ ج٣ \_ ص٨٨ \_ ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) العصر العباسي الأول  $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$  الدكتور الدورى .

### أهم الحوادث

441 a. - 101 a.

لقد ذكرنا ضمن هـذا الباب ولاة الاحواز وعمال مدنهـا والحروب التي وقعت على أرضها وأهم أخبار هذه الفترة مستندين الى أشهر المؤرخين (١) الذين سجلوا هذه الحوادث والأخبار . كما واننا رتبنـاها حسب سني حصولها آملين إظهار فترة تأريخية متكاملة لهذا الاقليم العربي وتبيان مدى ارتباطه بالوطرف العربي منذ أقدم العصور .

سينة سهره.

مين اسماعيل بن علي واليــا للاحواز ، أما في ( الأغاني ) فان سليمان بن حبيب أول وال اللاحواز كما ورد في أخبار السيد ( الحميري ) حيث ذكر اللام لما استقام لبني العباس قام السيد الحميري الى أبي العباس السفاح حين نزل عن المنعر فقال :

دونكموها يا بني هاشم فجددوا من عهدها الدارسا دونكموها لاعلى كعب من كان عليكم ملكها نافسا دونكموها فالبسوا تاجها لا تعدموا منكم له لابسا لو خير المنبر فرسانه ما اختار إلا منكم فارسا قد ساسها قبلكم ساسة لم يتركوا رطباً ولا يابسا ولست من أن تملكوها الى مهبط عيسى فيكم آلسا وقد انفرد (الاصبهاني) بهذا الخبر. ويذكر انه عندما نزل (الحيري) من المذبر سرَّ السفاح وقال أحسنت، سلنى قال: تولي سليان بن حبيب الاحواز ففعل.

وعليه فان اسماعيل بن علي أول من ولي الاحواز من فبل أبي العباس السفاح على ماذكره اليقوبي والطبري وابن كثير وابنالاثير . وبقي (اسماعيل) على الاحواز عدة سنوات .

سنة ٥٦٦ هـ :

ولي علي بن حمزة على كور دجلة والاحواز وفارس وقد استمرت ولايته أربع سنوات .

سنة ١٦٠ ه. :

ولي علي كور دجلة والبحرين وعمان وكور الاحواز وفارس محمد بر\_ سلمان لمدة أربع سنوات .

سنه ١٦٤ ه. :

عين صالح بن داود بن علي واليـاً على كور الاحواز وفارس والفرض وعمان والبحرين وكور دجلة وحكم لمدة سنة واحدة .

سنة ١٦٥هـ:

<sup>(</sup>١) الطبري، ابن الاثير، ابن كثير، الاصفهاني، ابن الجوزي، النجوم الزاهرة اليمقوني زامباور.

وعمان وكسكر وكور الاحواز وفارس وكرمان . وقد دام حكه خمس سنوات . سنة ۱۷۰ هـ :

عين فى هذه السنة محمد بن سلبان بن على والياً على البصرة والبحرين والفرض وعمان واليامة وكور الاحواز وفارس. ودام حكه عدة سنوات .

سنة ١٩٦ هـ :

وفي هذه السنة عين الخليفة الأمين محمد بن يزيد المهلبي عاملا علىالاحواز وقد فتله طاهر بن الحسين فيما بعد .

ومن أخبار هذه السنة أيضاً ان طاهر بن الحسين لما نزل بشلاشان وجه الحسين بن عمر الرستمي الى الاحواز وأمره بالحسين بن عمر الرستمي الى الاحواز وأمره بالحسين بن عمر الرستمي الى الاحواز وأمره بالحسواز . فدعا (طاهر) جماعته وأمرهم أن يجدوا السير حتى يتصل أولهم بآخر أصحاب الرستمي . فساروا حتى شارفوا الاحواز . وعندما بلمغ خبرهم محمد بن يزيد نزل عسكر مكرم وجمل المدينة وراه ظهره . ثم سارت عساكر (طاهر) حتى أشرفت على جيش (محمد) بعسكر مكرم فاستشار أصحابه فأشاروا عليه بالرجوع الى الاحواز والتحصن بها وان يستدعى جيشاً من البصرة .

وسير (طاهر) وراه (محمد) قريش بن سنبل وأمره بمبادرته قبل تحصنه بالاحواز فاقتتلوا قتالا شديداً . فانهزم من مع (محمد بن يزيد) إلا الموالـين . ثم ان جماعته حملوا على أصحاب قريش فأ كثروا فيهم القتل وقتل محمد بن يزيد واستولى طـاهر بن الحسين على الاحواز وأعمالهـا واستعمل العمال على اليامة والبحرين وعمان . ثم سار (طاهر) من الاحواز الى واسط بعد أن ترك عاملا علمها .

#### سنة ١٩٨ ه

ولى المأمون الحسن بن سهل عل كل ما افتتحه طاهر من كور الجبال والعراق وفارس والاحواز والحجاز والعمن اي المشرق كله وكتب الى (طاهر) بتسليم ذلك اليه.

#### سنة ١٩٩ ه

عندما دارت الحرب بين ابي السرايا وعبدوس بن محمد بن ابي خالد . وقتــل عبدوساً . انتشر الطالبيون في البلاد ، وسير ابو السرايا جيوشه الى البصرة وواسط ونواحهها وعين عمال الامصار فكان والي الاحواز يزيد بن موسى بن جعفرالذي سار الى البصرة فغلبها واخرج عنها العباس بن محمد الجعفري ووليها مع الاحواز .

#### سنة ۲۰۰ ه

وفيها هرب ابو السرايا في السادس عشر من المحرم فسار الى مدينة السوس فلمقي مالا حمل من الاحواز فاخذه وقسمه بين اصحابه. فأتاه الحسن بن علي الأموني فامره بالخروج من عمله وكره قتاله فانى ابو السرايا فقاتله المأموني حتى هزمه وجرحه وتفرق اصحابه. ثم التي القبض على ابي السرايا في جاولاه فقتل. وكان والى الاحواز في هذا العام الحسن بن سهل.

#### سنة ۲۲0 ه

وفيها زلزلت الأحواز وسقط اكثر البلد والجامع وهرب الناس الى ظاهر البلد ، ودامت الزلزلة أياماً وتصدعت الجبال منها .

#### سنة ٨٥٨ ه

وفي هذه السنة انتشر في العراق والاحواز وباء أمات الكشير . سنة ٢٥٩ هـ

دخل الزنيج الاحواز في هذه السنة.

سنة ٢٦١ ﻫ

١ ــ ولي الأحواز موسى بن بفا من قبل الخليفـة المعتمد العباسي وأمره
 بحرب الزنج .

التق محمد بن واصل وعبد الرحمان بن مفلح في مدينة رامن وقد انهزم ابن مفلح واخذ اسيراً وفي هذه السنة فتل بدالرحمان بن مفلح في قرية ( دولاب ) من قبل على من ابان قائد الزنج .

٣ \_ ولي ابو الساج الأحواز بعد مقتل بن مفلح .

 ٤ ـ ولي الموفق الاحواز مع ما ولي من المشرق. وقد عين للوفق مسرور البلخي على الاحواز من قبله اضافة إلى كور دجلة واليامة والبحرين وكان ذلك في شهر شعبان.

ه \_ توفي في هذه السنة القاضي شعيب بن ايوب قاضي جنديسابور .

سنة ۲۹۲ هـ

٧ ـ نزل يعقوب بن الليث مدينة جنديسابور منهزمًا.

٣ \_ نزل احمد بن ليثويه السوس بمدأن وجهه مسرور البلخي الى الأحواز بعد أن كان ابن الصفار قد قلد محمد بن عبيدالله بن هزار مرد الكردي كور الاحواز

٤ ــ حل احمد بن ليثويه بمدينة جنديسابور .

 دخل محمد بن عبيد الله مدينة تستر ، وقد وقمت فيها معركة بينه وبين أحمد بن ليثويه انتصر بها أحمد .

٦ ــومن اخبارهذه السنةايضاً ان اصحاب علي بن ابان نهبوامدينة عسكر مكرم .

سنه ۲۲۳ ه

الاحواز واستولى عليها .

٧ ـ وفيها انكسر جيش الزنج بمسكر مكرم بعد معركة مع احمد بن ليثويه
 ٣ ـ خرج احمد بن ليثويه من مدينة تستر ، وبها نزل يعقوب بن الصفار
 جنديسابور .

٤ ـ دخل الخضر بن العنبر وهو من أصحاب ابن الصفار مع جماعته الاحواز
 وخرج منها علي بن ابان .

دخل الخضر بن العنبر عسكر مكوم منهزماً امام علي بن أبان الذي استولى على مدينة الأحواز .

٦ ـ سير علي بن أبان ألى الدورق جماعة فاوقعوا بمن كان فيهـا من جماعة
 يعقوب بن الصفار واستولى عليها .

سنة ٢٦٥ هـ

وفيها من الاخبار :

١ ــ استعمل الموفق مسرور البلخي على الاحواز ، فولى مسرور تكين المخارى ذلك .

حاصر علي بن ابان مدينـــة تستر و كاد أهلها أن يسلموا لولا وصول
 تكين البخاري الذي هزم جيش ابن ابان و نزل ( تكين ) تستر .

٣ - رجع علي بن أبان الى مدينة الأحواز بعد انهزامه امام تكين البخاري

٤ - توفي في تاسع شوال يعقوب بن الليث الصفار و حمل تابوته الى جنديسا بور
 و خلف فى بيت ماله خمسين الف الف درهم والف الف دينار و كتب على قبره هذا
 قبر يعقوب المسكين . و كتب علمه :

أحسنت ظنك بالأيام اذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر

سنة ۲۹۹ هـ

ومن أحداثها :

 ١ ــ ولي اغرتمش ما كان يتولاه تكين البخاري من اعمال الأحواز ودخل مدنة تستر في رمضان.

٢ ـ قتل مطر بنجامع ( جعفرويه ) غلام علي بن ابان الذي اسروه في تستر
 ٣ ـ سار اغر بمش انى عسكر مكرم

٤ ـ أقام الحليل بن أبان بنهرالمسر قان وقد عبر (اغر بمش) قنطرة ار بكلملاقاته
 ٥ ـ عاد الى عسكر مكرم ( اغر بمش ) استعداداً لملاقاة الزنج .

انهب الزنج مدین بیروذ (بیروت) ، ودخل علی بن ابان مدینة رامن فاستباحها ، واحرقوا مسجدها وقتلوا الکثیر من اهلها .

#### سنة ٧٦٧ ه

 ١ ــ ارتحل الموفق الى الاحواز لاصلاحها واجلاء الزنج عنها . وكتبكتاباً الى صاحب الزنيج يدعوه فيه الى التوبة . وفي مستهل جمادى الآخر سار الموفق الى مدينة السوس .

٢ ـ آمن الموفق الفا من أصحاب علي بن أبان الذبن خلفهم في الاحواز
 عند سيره عنها ، ومنها رحل عن السوس الى جنديسابور وتستر وجبى الاموال .

٣ ــ آمن الموفق محمد بن عبيدالله الذي كان خائفاً منه وعفا عنه ثم رحل
 الى عسكر مكرم .

سنة ۲۷۸ ه

مضى وصيف الخادم الى مدينة السوس فعاث بها ونهب مدينة الطيب .

سنة ١٨٣ هـ

التحق بكر بنعبدالعزيز بن ابيدلفبالأحواز هربا من عسكرالخليفة المعتضد

توفي موسى بن اسحاق بالاحواز فى محرم وكان قاضياً ولي قضاء الاحواز والري. وكان ثبتاً ثقةصدوقاً ديناً عفيهاً فصيحاً كثير الحديث وكانشافعياللذهب

سنة ۳۰۰ هـ ۳۰۱

ولي الاحوص بن الفضل قضاء الاحواز والبصرة وواسط.

وفي سنة ٣٠١ھ

توفي بجنديسابوو علي بن احمد الراسبي ، وفى هذه السنة ايضاً قبض على الحسين ابن منصور الحلاج .

سنة ۳۰۶ هـ

١ ـ توفي محمد بن خلف وكيم أحد قضاة الاحواز في ربيع الاول تولي بعده فى ربيع الآخر ابو جعفر بن البهاول قضاه مدينة المنصور والاحواز كلها وقد صرف عن القضاه سنة ٣١٨ هـ .

٢ ـ توفى القاضي عبدالله بن احمـــد بن موسى ابو محمد الجوالبقي المعروف بعبدان بمدينة عسكر مكرم في شهر ذي الحجة من هذه السنة ٣٠٠٩

٣ ـ اعطيت الاحواز في هذه السنة ضانة على ابراهيم بن عبدالله المسبع عبلغ قدره ( ١٩٢٢ر ١ ) درهم بعد أن حصلت عدة اضطرابات تولى الحمكم فيها عدة اشخاص .

سنة ۳۰۷ ه

ضمن حامد بن العباس اعمال الخراج والضياع الخاصة والعامة والمستحدثة والفراتية فى بغداد والاحواز والكوفة وواسط والبصرة وأصبهان وكان حامد هذا عامل المقتدر على الاحواز وقد استدعاه الحليفة فى هذه السنة لاخماد الفتن .

سنة ٢٠٩ هـ

حرج الحلاج عن الاحواز بعد أن فتن الناس .

سنة ٣١١ هـ

حرج حامد بن العباس من الابلة عائداً إلى الاحواز .

سنة ١٤٤ ه

تسلم ابو العباس الخصيبي ضمانات العال بما ضمنوه من المــــال ومن بينهم عامل الاحواز .

سنة ٣١٦ ه

١ ـ ضمن ابو عبدالله البريدي الاحواز مع أخويه ابو يوسف وابو الحسين
 وقد ساروا سيرا حسنا ، وكان ابو يوسف قد ضمن سرق .

٢ ـ وفي هذه السنة ايضاً قبض ( البريدي ) على ابي السلاسل عدينة تستر
 وقد سار آليه بنفسه وأخذ منه عشرة آلاف دينار ولم يوصلها الى بغداد .

٣ ـ وجعل ابو علي بن مقلة ابا محمد الحسين بن احمد مشرفا على البريدي لأنه كان ماكراً متهوراً قليل الندين ، الا أن البريدي لم يلتفت الى ذلك . وكان البريدي قد تقلد الاحواز جميعها والسوس وجنديسابور في وزارة بن مقلة بعد أن بذل عشر بن الف دينار .

سنة ١٨٨ هـ

وفي هذه السنة عندما عزل علي بن مقلة كتب الخليفة المقتدر الى احمد بن نصر القشوري يأمره بالقبض على اولاد البريدي ، وقد بدل ابو عبدالله البريدي لحاجب احمد بن نصر خمسين الف دينار على أن يفرج عنهم فلم يوافق. ثم سأله أن يفرج عن واحد منهم لقاء عشرين الف دينار فانى .

سنة ۲۲۱ ه

وأهم ما فيها :

١ \_ ان ابا عبدالله البريدي بذل مساعدة خمسين الف دينار نظير أن يتولى

الاحواز فلم يتمكن .

٧ \_ ان (يلبق) قد وصل الى السوس وفارقها عبدالواحد بن المقتدر.

سار محمد بن ياقوت مع عبدالواحد بن المقتدر الى تستر، و كان عبدالواحد
 ابن المقتدر قد سار بعد مقتل (المقتدر) الى السوس وسوق الأحواز وجبوا
 المال وطردوا العال وأقاموا عدينة الأحواز.

 ٤ - ومن أخبار هذه السنة ايضاً ان (القرار يطي) قد حمى أهل الأحواز من النهب.

سنة ٣٢٧ هـ

١ ــ استونى مرداويج على الأحواز . اذ أرسل جيشاً فاستولى عليها ليسد
 الطريق على عماد الدولة البويهي .

٧ - دخل مرداوينج مدينة أيذج في شهر رمضان .

 ٣ - كان ابو جعفر محمد بن القاسم الكرخي بتقلد اعمال الحراج والضياع بالبصرة والأحواز.

٤ ـ سار يافوت مع ابنه المظفر وكتب الى الراضي ليقلده اعمال الأحواز فقلده ذلك وصار ابو عبد الله البريدي كاتبه مضافا الى ما بيده من اعمال الخراج بالأحواز وكان ذلك في ذي القمدة.

ه ـ استولى عسكر مرداوبج في أول شوال على مدينــة رامن وسار نحو
 الاحواز فوقف لهم ياقوت على قنطرة أربق (اربك) فلم يمكنهم العبور.

عبر عسكر مرداويج نهر المسرقان واستولى على الأحواز

عتل مرداو بج وعاد ياقوت الى الاحواز . وبها ايضاً دخل ياقوت عسكر مكرم بعد مقتل مرداو ينج .

٨ ــ التقى فى أرجان عسكر ياقوت وابن بويه وبها انهزم ( ياقوت ) وبعدها

استقر ياقوت فى الاحواز ومعه البريدي، وقد ملك ابن بويه أرجان وقدحدثت هذه الحوادث فى سمعن بوماً ·

٩ ـ سار محد بن ياقوت الى بغداد وبها كان على رامن. وقد قلد ياقوت امرة الحج
 سنة ٣٢٣ هـ

١ \_ دخل البريدي إلى مدينة الاحواز عن طريق الماه .

۲ ــ اصبحت ضمانة السوس وجندبسابور الى أخوى البريدي ( ابو الحسين)
 و ( ابو يوسف ) ٠

التق ( یاقوت ) مع ابن بویه بباب أرجان فانهزم یاقوت و تبعه ابن بویه الیمدینة رامن حیث اقام بها . أما یاقوت فسار الی عسکر مکرم ثم وقع الصلح بینهما سنة ۳۲۶ هـ

١ ـ قتل ياقوت بمسكر مكرم على أنر خديمة (البريدي) ولا مجال لذكرها هنا
 ٢ ـ ما تزال الأحواز بيد البريدي .

سنة ٣٢٥ ه

وأخبار هذه السنة :

۱ - سار الخليفة الراضي الى الاحواز لحرب البريدي . ولما قارب الاحواز حدد البريدي ضان الاحواز كل سنة عملغ ٣٦٠ الف دينار على أن يحمل كل شهر قسط منه ، فعقد ( الراضي ) الضمان على البريدي وعاد الى بغداد . ومما يذكر انه لم يصل دينار واحد من تلك الاموال من البريدي .

٢ ـ أرسل ابن رائق جعفر بن ورقاء ليتسلم الجيش من البريدي. وعند وصول ( جعفر ) لقاه البريدي بكل الجيش. وأقام ابن ورقاء عند البريديعدة أيام ، وعندما طالب ( ابن ورقاء ) الجيش بالسير معه الى فارس طالبوه بالأموال ولما لم بكن معه شيء من المال شتعه العسكر وتهدده بالقتل فعاد ( ابن ورقاء )

خائباً الى بغداد .

٣- طلب ابن رائق من البريدي ان يسحب جيشه من حصن مهذي . ولما عادت رسالة البريدي بالمفالطة استدى ( ابن رائق) بدر الخرشي واحضر ( بجكم ) وسيرها بجيش فسارا الى السوس فاقتتاوا بظاهر المدينة ( السوس فانهزم جيش ( البريدي ) . وعندما سمع بذلك ( البريدي ) نقل ٣٠٠ الف دبنار وركب مع اخوته في السفن فغرقت السفينة التي ركبها البريدي واخوته فاخرجهم الغواصون وواصلوا السير الى البصرة . وبذلك استولى ( بجكم ) على الاحواز ثم ان البريدي سار الى عماد المدولة البويهي مستجيراً به فاطعمه وهون عليه أمن الخليفة وابن رائق . فلما سمع ابن رائق بذلك سير بجكم الى مدينة الاحواز الا أن بجكم المتنع عنذلك على أن يكون اليه الحرب والحراج فاجابه لذلك وسيره اليها . وفي رواية اخرى ان ( بجكم ) قال : است احارب الديلم وادفعهم عرب الميها . وفي رواية اخرى ان ( بجكم ) قال : است احارب الديلم وادفعهم عرب وكورها لبجكم عبلغ ١٠٠٠ الف دينار ، وكان على الأحواز على بن خلف من قبل وكورها لبجكم عبلغ ١٠٠٠ الف دينار ، وكان على الأحواز على بن خلف من قبل الوزر و الى الفتح ،

٤ ــ ومن أخبار هذه السنة ان جماعة من أصحاب البريدي قصدوا عسكر
 ا بن رائق ليلا فصاحوا في جوانبه فانهزموا .

#### سنة ٣٧٦ ه

سار معز الدولة ابوالحسين احمد بن بويه الى الاحواز فتملكها واستولى عليها وكان مع ابن بويه البريدي فنزلوا أرجان ولما سمم مجكم بذلك سار لحربهم فانهزم فعاد ( مجكم ) الى مدينة الاحواز بعد أن جعل بعض عسكره فى عسكر مكرم حيث قاتلوا ابن بوية ثلاثة عشر بوماً ثم انهزموا الى تستر فاستولى معزالدولة على عسكر مكرم . أما مجكم فسار الى تستر من مدينة الاحواز وقد أخذ معه جماعة من اعيان

الاحواز ومنها سار الى واسط فاخبر ابن رائق ان الجيش محاجة الى أموال .

ولما استولى ابن بويه والبريدي على عسكر مكرم سار الى الاحواز ومكشوا بها خمسة وثلاثين يوماً هرب بعدها البريدي من ابن بويه .

ثم أن البريدي كاتب معزالدولة بالافراج عن الاحواز حتى يتمكن مر ضائها لأنه كان قد ضمن الأحواز والبصرة من عماد الدولة البويهي كل سنة عبلغ أن يتعد عنه و يأمن عدينة الاحواز أن يبتعد الى السوس بدلا من عسكر مكرم حتى ببتعد عنه و يأمن عدينة الاحواز أما يجكم فلما علم بدلك ارسل جماعة من اصحابه فاستولوا على السوس وجنديسا بور و بقيت مدينة الاحواز بيد البريدي . ولم يبق بيد معزالدولة من كور الاحواز الاعسكر مكرم فضاق به الامن لذلك طلب الساعدة من أحيه حيث ارسل له جيشاً ساعده في اعادة استيلائه على الأحواز فهرب البريدي الى البصرة وبذلك استقر ابن بويه في الاحواز .

#### سنة ۲۲۸ ه

وفي هذه السنة ارسل البريدي جيشاً من البصرة الى السوس وقتل قائداً من الديلم فخاف معز الدولة الذي كان فى الاحواز من رحف البريدي عليه فكتب الى اخيه ركن الدولة في سيره حتى دخل السوس ثم سار الى واسط ليستولي عليها ٠

وفيها استولي ركن الدولة على مدينة رامن واخرج منها وشمكير بن زياد اخو مرداويج، وبها ايضاً صالح البريدي بجكم الذي تزوج ابنة البريدي. وقد أشار عليه البريدي أن يسير الى الجبال ويسير هو الى الاحواز لينقذها من يد ابن بويه. وكان البريدي يتخوف من السير الى السوس فالاحواز.

#### سنة ٣٣٥ ﻫ

اصبحت الاحوار في هذه السنة مع الاقطار التي عملكها ركن الدولة ابن بويه

سنة ٢٣٦ هـ

ومما جاء عن اخبار هذه السنة :

١ ـ ان معزالدولة سار من البصرة الى الاحواز مع الخليفة ليلقى اخاه
 عباد الدولة .

لا \_ أخذ (كوركير) وهو منقواد معز الدولة معتقلا الى قلعة مدينة رامن
 وفي شعبان التقى معزالدولة بعاد الدولة بمدينة أرجان

سنة ١٣٨ م

ان (كوركير ) الذي اعتقل بقلعة راض قتل الموكلين عليه وكسر قيوده ولم يهرب من القلعة .

سنة ٢٤٧ هـ

١ ـ ظهر في ٢١ شباط بسواد العراق والاحواز جراد كثير وأثر ذلك فى الفلات كثيراً.

٢ ـ تقلد علي بن محمد بن إبيالفهم الذي ـ ولي قضاء الاحواز ـ قضاء أبذج
 من قبل الخليفة المطيم وذلك في رسع الاول .

سنة ٤٤٣ هـ

ومن انباه هذه السنة ان علة الدم والصفراه انتشرت بالأحواز وبفــــداد وواسط واقترن بها وباه حتى كان يموت كل بوم الف شخص .

سنة ٤٩٩ هـ

ولى الحليفة المطيع المحسن بن علي قضاء عسكر مكرم وايذج ورامن بعد أن كان قد ولي قضاء الاحواز من قبل .

سنة ٥٠٠ م

معتقداً أن صحته تعود بعودته الى الاحواز ، وعندما انحدر باتجاه الاحواز أشير عليه أن ببتني داراً فى اعلى بغداد حيث أرق هوا. ، ففعل وشرع في البنا. .

سنة ٢٥٤ ه

سئل الشاعر المتنبي. في الاحواز عن معنى المتنبي فاجاب السائل بقوله: هذا شي. كان في الحداثة اوجبته الصورة.

سنة ٧٥٧ ه

أخذ بختيار بن معزالدولة أسيراً بعد محاربته لاخيه حبشي في البصرة وحبس في قلمة مدينة راض .

سنة ٥٥٨ ه

سنة ٣٦٣ هـ

وفي هذه السنة بدأت الفتنة بين الاتراك والديلم فشملت العراق جميعه ، وكان سببها ان عز الدولة بختيار قلت امواله فاحتاج الى كثير منها فتوجه مع وزيره الى الموصل للحصول عليها ، إلا أنه عاد الى الاحواز ولم يتعرضوا الى لبختكين متولى الاحواز الذي قدم له المال الكثير .

والفتنة التي ذكرناها كان سببها ان داراً نزلها بعض الاتراك ونزل قريباً منها بعض الديلم وأراد غلام ديلمي ان يبني من ابن موجود معلمًا للدواب فمنعه غلام تركي، ثم استنجد كل من الفلامين بأبيه وتطور الامر حتى ادى إلى اصطدام الديلم والاتراك.

سنة ٢٧٤ ه

ضمن عضدالدولة سهل بن بشر الاحواز بعد أن آخرجه من سجن بختيار .

سنة ٢٧٥ هـ

أصبحت مدينة أرجان لعضد الدولة البويهي بعد أن تملك كرمان وفارس .

سنة ٢٧٦ هـ

سار بختيار الى الاحواز وسار عضد الدولة مرخ فارس نحوهم فالتقوا في شهر ذي القعدة .

سنة ٣٦٩ ه

تقلد ابو الحسن أحمد بن القاسم نقابة الطالبيين بالبصرة والاحواز بعد أن قبض على الشريف ابي احمد الحسين بن موسى الموسوي .

سنة ۲۷۲ ه

التقى جيش صمصام الدولة بقيادة ابي الحسن بن دبعش حاجب عضد الدولة مع جيش تاج الدولة بقيادة دبيس بن عفيف الاسدي بظاهر مدينة قرقوب. فانهزم عسكر صمصام الدولة واستولى ابو الحسين بن عضد الدولة على الاحواز واخذما فيها وكذلك ما في مدينة رامن

سنة ٧٧٤ ه

خطب في هذه السنة بالاحواز ابو الحسين بن عضدالدولة لفخر الدولة .

سنة ٣٧٥ ه

سار شرف الدولة أبو الفوارس بن عضد الدولة من فارس الى الاحواز، وارسل الى أخيه ابي الحسين وهو بها أن يقره على ما بيده من الاعمال. فلم يصغ أبو الحسين الى قوله وعزم على منعه من الوصول، ثم وصل شرف الدولة الى أرجان ومنها الى مدينة رامن فهرب أبو الحسين نحو الري الى عمه فخر الدولة. أما شرف الدولة فسار إلى مدينة الاحواز فهلكها.

سنة ٢٧٩ ه

فهذه السنة سير بهاه الدولة الجيوش الى الاحواز ليلتقي مع جيوش فخر الدولة وفى ذلك الوقت زاد نهر دجيل زيادة عظيمة وانفتحت البثوق منه فظن جيش فخر الدولة انها مكيدة فانهزموا، وتفرق عنه كثير من جيش الاحواز. وبذلك تمكن أصحاب بهاء الدولة من تملك مدينة الأحواز، وفى اثناء سير بهاء الدولة الى الاحواز أتاه نعي اخيه ابي طاهر فجلس للعزاء، ثم دخل أرجان فاستولى عليها واخد ما فيها من الاموال فكان الف الف دينار و ثمانية الف الف درم هو لما بلغ الخبر الى صمصام الدولة سار عن شير از الى فولاذ في طريقه الى الاحواز فترددت الرسل بين الاخوين حتى تم الصلح بينها على أن يكون لصمصام الدولة بلادفارس وأرجان، وليهاء الدولة الأحواز.

سنة ٢٨١ ه

بعث في هذه السنة بهاه الدولة ابا الحسن الابهري من الاحواز برسالة الى القادر بالله تتضمن بعض القضايا .

سنة ٢٨٧ هـ

وفى هذه السنة ملك صمصام الدولة الأحواز وسبب ذلك يمود الى أن بهاء الدولة نقض الصلح اذ سير أبا العلاء عبد الله بن الفضل الى الاحواز . وان يكون مستعداً لقصد فارس، فلما علم صمصام الدولة بذلك جهز جيشاً الى الاحواز فلقيهم ابو العلاء فانهزم هو واصحابه واخذ أسيراً.

سنة ٨٤٤ هـ

وبها عادت الاحواز الى بهاء الدولة وذلك يعود الى ان بهاء الدولة أرسل جيشاً يقدر بسبعائة رجل عليهم طغان التركي فلما وصاوا مدينة السوس رحل عنها أصحاب صمصام الدولة وعندها انتشر رجال بهاء الدولة ، وتوجه صمصام الدولة الى مدينة الاحواز وعساكره من الديلم وتميم وأسد. وعندما وصل مدينة تستر في الليل أراد أن يكبس الاتراك في عسكر مهاه الدولة الاانه أظل الطريق، ثم ان طفان التركي نصب كمينا اصمصام الدولة وعندما التقى الجيشان خرج السكين فهرب صمصام الدولة، وكان مهاه الدولة بواسط فلما بلغه الخبر سار الى مدينـــة الأحواز. كان طفان التركي والاتراك قد ملكوها الله قبله.

سنة ٨٥٠ ه

جهز صمصام الدولة عسكراً من الديلم السير الى الاحواز مع العلاه بن الحسن واتفق ان طفان التركى نائب بهاء الدولة في الاحواز قد توفي فسير بهاء الدولة ابا كاليجار المرزبان الى الاحواز نائباً عنه ، وأرسل ابا محمد بن مكرم الى الفتكين وهو بمدينة رامن يأمره بالاقامة ويعلمه بعودة صمصام الدولة . الا ان الفتكين عاد الى مدينة الاحواز وكتب الى ابي محمد بن مكرم ان ينظر الاعمال في رامن . وسار بهاء الدولة لملاقاة العلاء بن الحسن الذي كاتبه سالكا اللين والخداع وعبر نهر المسرقان حيث التقى مع جيش صمصام الدولة ، ثم ضعفت عزيمة بهاء الدولة فعزم على العودة وسار نحو الاحواز . فلما عرف ابو محمد بن مكرم خبر بهاء الدولة عاد الى مدينة عسكر مكرم فتبعهم العلاء بن الحسن والديلم فاجلوهم عنها ، وكان بيد الاتراك اصحاب بهاء الدولة من تستر الى رامن ، ومع الديلم من تستر الى أرجان . ثم رجعوا الى الاحواز وعندها رحل الاتراك فتبعهم العلاء فوجدهم سلكوا طريق واسط فكف عنهم وأقام بعسكر مكرم وهكذا العلاء فوجدهم سلكوا طريق واسط فكف عنهم وأقام بعسكر مكرم وهكذا العدت الاحواز الى صمصام الدولة .

سنه ۱۸۳ م

#### سنة ٣٨٧ ه

توفي بها ابو القاسم العلاء بن الحسن نائب صمصام الدولة ، وكان موته بعسكر مكرم ، وعندها أرسل صمصام الدولة أبا علي بن استاذ هر من ومعه المال ففرقه في الديلم ، وسار الى مدينة جنديسا بور، وأزاح الاتراك عن مدينة الاحواز واستمر ( ابو على ) في أعمال الاحواز .

#### سنة ٨٨٨ ه

كان ابو القاسم وابو نصر ابنا عز الدولة معتقلين في سجن قلعة مدينة رامن فخدعا الموكلين بهما وخرجا من السجن فلها علم صمصام الدولة بذلك تحير ولم يكن عنده من يدبره، وقد أشار البعض على ابي جعفر استاذ هرمن أن يفرق ما معه من المال على الديلم ويأخذهم الى شير از ويسير صمصام الدولة الى عسكره في الاحواز وبذلك بضمن بقاء الدولة . الا انه غلب عليه حب المال فشار عليه الجند ونهبوا أمواله وداره، ثم سار ابو نصر بن مختيار الى شيراز فقتل صمصام الدولة فى ذي الحجة من هذه السنة . وبذلك دخل الديلم مع ابي علي بن استاذ هرمن وهم بالاحواز في طاعة بهاء الدولة سنة ٣٨٩ه .

#### سنة ۳۹۰ ه

بعد أن دخلتالاحواز في طاعة بها، الدولة استعمل عليها أباعلي بن استاذ هو من وكانت قد فسدت احوالها بولاية ابي جعفر بن استاذ هرمز

#### سنة ٣٩٥ هـ

جهز ابو العباس بن واصل جيشاً الى الاحواز . وحفر نهراً الى جانب النهر العضدي بين البصرة والاحواز . ولما اجتمع عنده جمع كثير من الديلم سار الى الاحواز في ذي القعدة ، فجهز اليه بهاء الدولة جيشاً في الماء فالتقوا بنهر السدرة فاقتتاوا وخاتلهم ابو العباس وسار الى الاحواز فدخل دار المملسكة واخذ ما فيها

من الامتعة، أما بهاء الدولة فقد عزم السير الى البصرة فخلف ابو العباس وراسل بهاء الدولة حتى تم الصلح بينهما وعاد كل منهما الى مكانه .

سنة ٢٩٦ ه

وفيها توجه ابن واصل من البصرة الى الاحواز وفيها بهاء الدولة مقيم . ولما قارب ابن واصل من مدينة الاحواز تركما بهاء الدولة لقلة جيشه فاستولى بن واصل على مدينة الأحواز وأتاه مدد من بدر بن حسنويه وقدره ثلاثة آلاف فارس ، ثم جرى بين الطرفين قتال شديد انهـزم على اثره ابن واصل وكان ذلك في شهر رمضان .

ثم ان ابن واصل قتل سنة ٣٩٧ ه وقــد حمل رأسه الى بها. الدولة الذي أم أن يطاف به في الأحواز .

سنة ٣٩٨ هـ

وقع في هذه السنة ثلج بمدينة عبادان بقي فى الطريق نحواً من عشرين يوماً. وكان ذلك فى ربيع الأول.

سنة ٤٠٠ ه

وبها توفي الحجاج بن هرمز بالاحواز وكان نائب بهاء الدولة على العراق .

سنة ٤٠١ هـ

كان محمد بن مزيد مقيما عند بني دبيس في جزيرتهم بنواحي الاحواز فقتل أحد وجوههم فلحق باخيه علي بن مزيد .

سنة ۲۰۶ ه

صنعت الفرش بالأحواز الى دار الوزير فخر الملك .

سنة ٥٠٥ ه

كانت بعض مدن الاحواز ضمن مملكة بدر بن حسنويه امثال مدينة جنديسابور

قتل سلطان الدولة بن بها. الدولة محمد بن علي الملقب فخر الملك بالأحواز وكانعمره ٥٣ سنة وأشهر . وأخذ من ماله ما بلغ سمائة ونيفاً ونلائين الفدينار سنة ٤٠٩ ه

توفي في ذي الحجة من هذه السنة بالاحواز أحد قضاتها وهو عبدالله بن محمد ابن ابي علان الذي كان يؤدي خراج ضياعه بالأحواز ١٩٠ الف دينار وأصهاره يؤدون ٣٠ الف دينار ولهذا القاضي تصانيف حسنة وكان معتزلياً ولد سنة ٣٢١هـ

سنة ٤١١ هـ ٢١١ ه

عظم في هذه الفترة أمر مشرف الدولة بن بهاء الدولة فراسل اخاه سلطان الدولة واتفق معه أن يقصد سلطان الدولة الاحواز على شريطة ان لا يستوزر ابن سهلان، ولما وصل سلطان الدولة الى تستر استوزر ابن سهلان فغضب مشرف الدولة وعند ذلك جمع جيشاً من اتراك واسط والتق مع ابن سهلان عند واسط فانهزم ابن سهلان واعتصم بواسط وحاصره مشرف الدولة. ثم ان ابن سهلان سلم البلد، ولما سمع سلطان الدولة بذلك ترك مدينة الاحواز الى ارجان. وعندما بلغ سلطان الدولة انه خطب لاخيه ببغداد سنة ٤١٧ هسار الى الاحواز . في اربعائة فارس فنهبوا السواد في طريقهم فاجتمع الاتراك في الاحواز وقاتلوا اصحاب سلطان الدولة ونادوا عشرف الدولة .

#### سنة ۲۰ هـ ۲۲ هـ

عندما استولى ابو كاليجار على البصره قوى طمعه فسار من الاحواز الى واسط وبها الملك العزيز بن جلال الدولة. ثم جمع عساكره واستشار أصحابه فيما يفعل. فاشاروا عليه أن يقصد مدينة الاحواز وينهبها ويأخذ ما بها من الاموال وعندما عـلم ابو كاليجار أن عـاكر بن سبكتكين تريد العـراق. أرسل الى

جلال الدولة يدعوه الى الصلح واجتماع الكلمة . إلا أن جلال الدولة لم يلتفت الى ذلك بل ذهب الى مدينة حواز فنهبها واخذ من دار الامارة مائتي الف دينار ثم التقى ابو كاليجار وجلال الدولة آخر ربيع الاول سنة ٤٧١ ه فاقتتاوا ثلاثة ايام انهزم بها ابو كاليجار وقتل الف رجل من اصحابه ووصل الى مدينة الاحواز جلال الدولة يوم السبت ١١ ربيع الثاني .

سنة ٢٢٦ ه

وفيها قتل الحسن بن علي بن جعفر ابو علي بن ماكولا وزير جلال الدولة بالاحواز على بدغلام له .

سنة ٤٢٥ هـ

وفي هــــذه السنة كثر الموت بالخناق في الاحواز والشام والموصل والعراق وغيرها . حتى كانت الدار يسد بامها لموت اهلها .

سنة ٢٣١ هـ

وصل الملك ابو كاليجار البصرة ، ثم عاد الى الاحواز وجعل ولده عزالملك فيها ومعه الوزير ابو الفرج .

سنة ٣٦٦ هـ

توفي فى الاحواز عبدالوهاب بن منصور المعروف بابن المشتري الاحوازي وكان له قضاء الاحواز ونواحيها . وكانت وفاته فى ذى القمدة .

سنة ١٤١ ه

فى محرم من هذه السنة سار الملك الرحيم من الاحواز الى بلاد فارس فوصلها ثم عاد في ربيع الاول الى الاحواز . وقام بها واستخلف بأرجان أخويه ابا سمد وأبا طالب . ثم رجع من الاحواز الى رامز فى ذي القمدة ، فلما وصل ا وادي الملح لقيه عسكر فارس فاقتتلوا قتالا شديداً فغدر بالملك الرحيم بعض عسكره ،

فانهزم هو وجميع العسكر ووصل الى بصنا ومعه اخواه ابو سعد وابو طالب فسار الى واسط.

أما عسكر فارس فسار الى مدينة الاحواز وملكوها وخيموا بظاهرها .

سنة ٤٤٢ هـ

وفى شهر المحرم من هذه السنة عادت عساكر فارس مع الامير ابي منصور صاحبها عن مدينة الاحواز الى فارس. وسبب ذلك ان الجنود اختلفوا وشغبوا فذهب بعضهم الى فارس، واتصل البعض بالملك الرحيم يطلبونه ليعود الى مدينة الاحواز فعاد فيمن عنده من العساكر وارسل الى عسكره ببغداد يأمره بالعودة للذهاب الى فارس. وعندما وصل الاحواز لقيه العساكر مقرين بالطاعة وانهم ينتظرون قدومه فدخل مدينة الاحواز فى ربيع الثاني وتوقف بها ينتظر وصول العسكر، ثم سار الى عسكر مكرم فملكها وأقام بها.

سنة ٤٤٣ هـ

في المحرم من هذه السنة اجتمع كثير من العرب والاكراد وقصدوا مدينــة سرق ونهبوها، ونهبوا الدورق ومقدمهم مطارد بن منصور ومذكور بن نزار . فارسل اليهم الملك الرحيم جيشاً لقاهم بين سرق والدورق فاقتتاوا فقتل (مطارد) وأسر ابنه وكثر القتل فيهم .

ثم ان الملك الرحيم انتقل من عسكر مكرم متقدماً الى فنطرة اربك ، إلا أن الامير أبا منصور صاحب فارس ومعه الديلم والاتراك من أرجان كان يسير باثجاء تستر فسبقهم الملك الرحيم اليها وحال بينهم وبينها والتقت طلائع العساكر فكان الظفر للملك الرحيم .

ثم سير الملك الرحيم جيشًا الى رامن وبها أصحاب ( هزاراسب ) فاقتتلوا قتالا شديداً كثر فيه القتل والجراح وانهزم اصحاب ( هزاراسب ) وهرب كثير منهم إيذج وملك الملك الرحم رامن في شهر ربيع الاول من هذه السنة.

وطلب ابو منصور وهزاراسب العون والمساعدة من طغر لبك فارسل اليهم العساكر ، وعرف الملك الرحيم ذلك وقد فارقــه كثير من عساكره ولم يبق معه سوى دبلم الاحوازية وقليل من طائفة الاتراك البغداديين فلذا قرر العودة من عسكر مكرم الى مدينة الاحواز ليتحصن بها .

أما ابو منصور وهزاراسبفقد وصلوا الاحواز اواخر ربيعالاول ووقعت الحرب بين الطرفين فانهزم الملك الرحيم وسار في نفر قليل آئى واسط ونهبت مدينة الاحواز واحرق فيها عدة محال وفقد في هذه المعركة الوزير كال الملك ابو المعالى بن عبدالرحيم وزير الملك الرحيم ولم يعرف له خبر .

ومن الجدير بالذكر ان الملك الرحيم خطب له في الأحواز بعد وفاة ابوكاليجار كرشاسف ابو علاء الدولة بن كاكويه الذي توفي بالأحواز هذه السنة وقد خلف بمدينة الاحواز الامير ابو منصور عند عودته عنها الى شيراز.

سنة ١٤٤ ه

 ١ - كان بالأحواز وأرجان زلازل عظيمة ارتجت منها الارض وتقطمت منها الحيطان ووقعت شرفات القصور ، وتشققت سقوف المنازل .

ح. وفى شعبان من هذه السنة سير الملك الرحيم جيشاً الى البصرة وبها أخوه
 ابو علي بن أبي كاليجار وعندما دخلها وردت اليه رسل الديلم والاحواز يبذلون
 الطاعة له فشكرهم على ذلك .

ثم إن الملكالرحبم قصدأخاه الذي تحصن بشط عُمان وحفر الخندق فانتصر عليه ، ومفى ابو علي الى عبادان ومنها ساروا الى أرجان ومنها الى أصبهار حيث الملك طغر لبك .

وعندما عاد الملكالرحيم الاحواز ترددتالرسل بينه وبين منصور بن الحسين

وهزاراسب حتى اصطلحوا وصارت أرجان وتستر له .

٣ وقعت زلازل بارجان وایذج وغیرها من مناطق الاحواز. و کان معظمها بارجان فخرب کثیر من بلادها و دیارها و تصدع جبل قریب أرجان فظهر في وسطه درجة مبنية بالآجر و الجص وقد خفیت فیه فتعجب الناس من ذلك.

سنة ٥٤٥ هـ

وفيها استولى الملك الرحيم على أرجان في شهر جمادى الاولى وقد اطاعه من كان مها من الجند .

وفي هذه السنة أيضاً كان هزاراسب عاملا على مدينة ايذج.

سنة ٣٤٦ ﻫ

١ ـ وفي شهر شوال من هذه السنة سارت طائفة من الغز السلجوقية الى نواحي الاحواز وأعمالها ونهبوها واجتاحوا قرى بجوارها، وقوى طمع الفرز في البلاد لا نخذال أهلها فسير طغر لبك الامير ابا علي بن الملك ابي كاليجاو صاحب البصرة في جيش من الغز الى الاحواز ليملكها ، فلما وصل جنديسابور كاتب الديل في الاحواز يدعوهم الى الطاعة ويعدهم بالاحسان . فلما امتنع البعض منهم سار الى الاحواز فملكها واستولى عليها . ومد الغز أيديهم الى النهب والغارة والصادرة ولتى الناس منهم الشدة والعناه .

 ٢ ـ توفي فيها القاضي عبدالله بن مجمد بن عبدالله أحد قضاة ايدج في شهر جمادى الآخرة سنة ٤٤٦ هـ .

سنة ٧٤٧ ه

١ ــ زادت الأسعار بالأحواز فبلغت قيمة الكر من الحنطة ٣٠٠ دينار .

٣ ـ وفيها أيضاً دعى على منابر الأحواز ونواحيها الى أرسلان التركي .

سنة ٤٤٨ هـ

وفيها عقد على هزاراسب بن بكبر بن عياض الكردي ضمان الاحواز والبصرة وأعمالها بمبلغ ٣٠٠ الف دينار سلطانية في السنة ، وأذن في ذكر اسمه في الخطبة بالاحواز .

سنة ٤٤٩ هـ

وقع وبا. بالأحواز وأعمالها وبواسط والنيل فأمات خلقاً كثيراً .

سنة ٥٠٠ ه

ما زال هزاراسب ضامناً الاحواز بالمبلغ المتقدم ذكره الى هذه السنة .

سنة ٤٥٣ ه

نقل من الاحواز منصور بن أحمد الملقب بأبي الفتح الى بغداد وخلع عليه الخليفة الوزارة في منتصف ربيم الآخر.

سنة ٤٥٤ هـ

عاد ابو الفتح المتقدم الذكر الى الاحواز بعد أن عزل من الوزارة لأن ضمن أعمال الوكلاء لرجل بهودي اسمه ابن علان. ولما انكسر الضان مجز ابو الفتح فعزل. وتوفي سنة ٤٦٨ هـ بالأحواز.

سنة ٥٥٥ ھ

سارت عساكر طغر لبك الى مدينة الاحواز فنهبوها. وبالنظر لأن فترة حكم آل بويه قد انتهت لذا رأينا أن ندرج أدناه قائمـــة اسماه الحكام البويهيين الذبن حكموا الأحواز وفارس كما ذكروا :

> عماد الدولة أبو الحسن علي م ٣٣٧ ه عضد الدولة أبو شجاع خسر و م ٣٣٨

شر ف الدولة أنو الفوارس شيردل 💎 🕶 🗚

ابو علي بن شرف الدولة جمادىالاخرة ٣٧٩ هـ جمادىالاخرة ٣٨٠ ه

صمصام الدولة ابوكاليجار المرزبان جمادى الاخرة ٣٨٠ ه

ماه الدولة ابو نصر فيروز ٢٨٨ ه

سلطان الدولة ا يو شجاع ٤٠٣ ه

شرف الدولة أنو على الحسن ٤١٧ هـ

عماد الدين أبو كاليجار المرزبان ١٥٥ هـ

اللك الرحيم أبو نصر خسرو فيروز ٤٤٠ هـ

عزله طفر لبك سنة ٤٤٧ ه

\* \* \*

سنة ٤٦٧ ه

وقع وبا. في شمالي الأحواز وواسط والبصرة .

سنة ۲۷۲ ه

وصل الى الاحواز السلطان ملكشاه للصيد والفرجة وذلك في شهر رجب.

سنة ۸۷۸ ه

سنة ٩٩٤هـ :

سنة ١٩٤هـ:

انضم أولا برسق الى بركياروق في المناطق الشمالية من الاحواز .

سنة ١٧٣ هـ

وفى هذه الفترة تعاقبت أحداث على الاحواز ومدنها إلا أنها وصلت البنا مضطربة حقيقة قليلة ، فني هذه السنة أي سنة ٥١٣ هـ ســـار الأمير على بن عمر يمائتي فارس الى مدينة الاحواز وكانت افيوري بن يرسق وابني أخويه ارعلي ابن بلبكي وهندو بن زنسكي فطالبهم بأمانه إلا أنهم أرسلوا له عسكراً ، فالتسق معه فريب تستر فاقتتلوا فانهزم وأصحابه ، ثم أسروه وكاتبوا السلطان فأصهم بقتله فقتل وحمل رأسه اليه .

سنة ٣٠٠ هـ :

وفيها قصد الاحواز داود بن السلطان محمود فاجتمع عليه هناك عسكر كشير من التركمان حتى بلغت عدتهم عشرة آلاف. فقصد تستر وحاصرها . فاستنجد عمه سلجوق شاه ابن السلطان محمد الذي كان بو اسط بأخيسه السلطان مسعود فأمسده بالعساكر فسار الى داود وهسو يحاصر تستر فتصافا فانهزم سلجوق شاه .

سنة ٥٥٠ه. :

و بها استولى (شمله ) التركماني علىالاحواز فسيراليه الخليفة المقتني لأمرالله عسكراً فلقيهم شمله في رجب فقاتلهم وهزمهم واعتقل وجوههم . ثم ان شمله أطلقهم واعتذر الى الخليفة فقبل عذره وسار الى الاحواز فملكها وأزاح عنهــا ملكشاه بن السلطان محمود بن محمد .

سنة ١٥٥٠ هـ :

وفي هذه السنة وقعت معركة بين ملكشاه بن السلطان محمود وبين شمـله فانهزم شمله وقتل كثير من أصحابه واستولى ملكشاه على الاحواز . ثم عاد شمله فتملك الاحواز فها بعد .

سنة ٢٢٥ه. :

قصد شمله التركماني صاحب الاحواز الى قلمة (الماهكي) من أعمال بغداد يطلب شيئًا من البلاد وقد جهز الحليفة المستنجد بالله العساكر لمنعه من بغداد، ثم ان (قلج) ابن أخي شمله أسره (أرغش) فأرسله الى بغداد مع بعض أصحابه، فلما بلغ ذلك شمله طلب الصلح فلم تقع الاجابة.

سنة ٣٣٥ه. :

توفي يوسف الدمشقي مدرس النظاميــة بالاحواز وكان قد جاء الاحواز رسولا الى شمله .

سنة ١٥٦٤هـ :

ملك شمله التركاني صاحب الاحواز فارس لأن صاحبها أساء السيرة مع عسكره فأرسلوا الى شمله وحسنوا له قصد فارس . ولكن أهل فارس تفيروا لمسا رأوا سوه سيرة شمله فعاد شمله الى الاحواز .

سنة ۷۰۰ هـ :

وفيها توفي شمله التركماني صاحب الاحواز بعد أن ملكها من سنة ٥٥٠ هـ. ـ ٥٧٠ هـ أي قرابة عشرين سنة . واختلف ابناؤه بعده على ملك الاحواز .

سنة ٩٠٠هـ :

وفي شعبان من هذه السنة خلع الخليفة الناصر الوزارة على علي بن القصاب وسار الى الاحواز وولى الأعمال بها .

سنة ٢٠٢هـ :

وفيها توفي الأمير طاشتكين مجير الدولة أمير الحاج بتستر والذي كان قد ولاه الخليفة الناصر على جميع الاحواز ، توفي فى شهر جمادي الآخرة . وكان طاشتكين أميراً على الحج سنين كثيرة ، وكان صالحاً حسن السيرة كثير العبادة . ثم ولى الخليفة الناصر (سنجراً) صهر طاشتكين على الاحواز فى هـذه

#### سنة ٢٠٦هـ --- ٢٠٧هـ :

وفي هذه الفترة تغيرت طاعبة سنجر مملوك الحليفة الناصر وواليه على الاحواز فسير اليه الحليفة عسكراً، فوصل العسكر الاحواز في ربيع الآخر بغير مقاومة. وعندما قاربت الجيوش الأحواز هرب سنجر الى شيراز. ولما استقر بعساكر الحليفة المقام في الاحواز أرسل الى سنجر بدعوة الطاعة، وعندما لم يجب الى ذلك اتجهت عساكر الحليفة الى شيراز، فساروا الى ارجان. ثم ان صاحب شيراز سلمه الى مؤيد الدين محمد بن محمد القمي نائب الوزارة. فعنى الحليفة عنه وأم، بالحلم عليه وعاد الى داره.

سنة ۲۰۸ هـ :

ولى الخليفة الناصر الأحواز الى ياقوت أمير الحاج الذي حج بالناس هذه السنة وقد جمل معه الخليفة من يدير الحاج لأنه كان صبياً .

سنه ۱۱۳ هـ :

محرم على رأس جيش لعزل ياقوت عن الولاية . ثم عاد الحسن وأقام الحسين ملكا على الاحواز . واستمرت الاحواز ولاية عباسية حتى سقطت هذه الدولة العربية الاسلامية سنة ٦٥٦ هـ على بد التستر . ولابد أن نذكر أن ما تعرضت له الدولة العباسية فى ذلك الغزو التتري تعرضت له الاحواز أيضاً .

بعد هذا الموجز التأريخي عن الاحواز أيام الدولة العباسية فاننا أوردنا بحثاً مركزاً منفصلا عن نورة الزنج التي عاشت في الاحواز ليكون صورة حية عن تلك الفترة المهمة من تأريخ الاحواز ، لأن ما ورد في هذا الموجز عن نورة الزنج وحروبهم على أرض الاحواز وما تعرضت مدنها من الأذى والاضطهاد غير كاف . كما وأوردنا بحثاً آخر عن أشهر فضاة الاحواز ومدنها . نرجو أن نكون موفقين في اظهار تأريخ هذا الاقليم العربي الى الوجود أنساه الحكم العباسي ومدى ارتباطه بالدولة العربية الاسلامية من سنة ١٣٧ه هـ - ١٥٦ه. .

## قضــــاة الإحواز

بالاضافة الى تميين العال والولاة على الاحواز وبعض مدنها كعلي بن أحمد الراسبي الذي تقدل حكم جنديسا بور والسوس وتوفي في جمادي الآخرة سنة ٢٠٠١هـ. وقد ذكر الطبري<sup>(١)</sup> وابن وكيع<sup>(١)</sup> أسماء قضاة الاحواز في العصر العباسي وكذلك القضاة الذبر عينوا على بعض المدن وأدناه أسماء هذلاء القضاة :

- ١ ــ هدية بن المنهال بن عمرو الأسدي .
- ٧ \_ عمرو بن الوليد الأعصف، ولاه محمد بن سليان بن علي ٠
  - ٣ \_ أبو مصلح .
- عرو بن النضر البزار . ولاه طاهر بن الحسين سنة ١٩٦ هـ . وقد
   غزله المأمور . . .
  - ه \_ علي بن روح ولاه المأمون .
    - ٦ \_ اسرائيل بن محمد أبو تمام .
  - ٧ \_ يحيى بن عبدالرحمن الأرجي .
    - ٨ \_ محمد بن عمر بن صياح .
  - ٩ \_ محمد بن حماد الخراساني . ولي بضع عشرة سنة .
- ١٠ الحسن بن النضر الاحوازي . ولي سنة ٢٢٠ ه بعد موت(الخراساني).
  - ١١ ــ عبدالصمد بن رزق الله وقد عزل .
  - (١) من الجزء السادس الى الجزء العاشر .
    - (٢) الجزء الثالث \_ أخمار القضاة .

- ١٢\_ على بن الحسن الأشعري في آخر خلافة الواثق .
  - ١٣ محد بن منصور ، ثم عزل المرة الأولى -
    - ١٤\_ الكلسي .
- ١٥\_ محمد بن منصور المرة الثانية واستمر الى سنة ٧٤٠ هـ . وقد أشخص الى سامراه ثم أعيد .
  - ١٦\_ محمد بن عبدالرحمن العنبري ابن أخي سوار .
    - ١٧ أبو سيل الرازي، ثم عزل .
    - ١٨ عمد بن ابراهيم بن أبي سويد . ثم عزل .
      - ١٩ ــ محمد بن زياد الثقني .
    - ۲۰ عبدالرحيم بن عبدالله العنبري وقد عزل .
  - ٢١ ـ موسى بن اسحق الأنصاري ثم عزل المرة الأولى -
  - ٢٢\_ أحمد بن يحبي بن أبي يوسف ثم عزل .
    - ٣٣\_ موسى بن اسحق المرة الثانية عزل .
      - ٧٤ على بن مسلحة الزعفر أني مات .
- حلي بن محمد بن بشار الحياني. ولي نصف العمل. وبدر بن الهيثم
   الكوفي ولي النصف الآخر.
  - ٢٦ أحمد بن محمد النجني
  - ٧٧ موسى بن اسحق المرة الثالثة
    - ۲۸\_ أحمد بن عمر بن شريج .
      - ٢٩\_ الأحوص بن الفضل .
- ٣٠ محمد بن عبد الله بن علي بن أبي الشوارب المعروف بالأحنف توفي سنة ٣٠٠ هـ و كار خليفة أبيه على قضاء عسكر المهدي والشرقية والنهروانات

والزوابي والتل وقصر ابن هبيرة والبصرة وكور دجلة والاحواز ودفر يوم الأحد لتسع ليال خلون من جمادي الأولى فى حجرة بمقـام باب الشام وله ثمـان وثلاثون سنة .

٣١\_ محمد بن الضحاك بن أبي عاصم وغيره .

٣٢ محمد بن أحمد بن بكير ولي النصف ومحمد بن عيسى بن ابراهيم الضرير النصف الآخر .

٣٣\_ محمد خلف وكيع وقد جمع له العمل ولي سنة ٣٠٦ هـ.

٣٤ - ابن البهاول أخلف ( ابن و كيع ) وكان قاضي الشرقيــة وهو أبو طالب محمد بن أحمد بن اسحق · ولي القضاء سنة ٣١٦هـ على الاحونز والانبار عوضا عما كان يليه أبوه من قضاء المدينة · وقد أخلف هؤلا. القضاة على الاحواز قضاة آخرون ·

لقد ذكر نا آ نفأ أن بعض القضاة عينوا على بعض مدن ومناطق الاحواز ومن هؤلاء :

۱ \_ علي بن أحمد الراسبي وقد تقدم ذكره حكم جنديسابور والسوس .
۲ \_ ابراهيم بن عبدالله المسمعي ولي النظر في دور الراسبي سنة ٣٠١هـ
٣ ـ عرو بن صالح الزهري على سرق ، وقد روى عن أشعث بر ...
سوار وعبدالملك بن أبي سلمان وغيرها .

- ٤ ـ موسى بن داود الضبي ولي تستر (شوشتر ) .
- ٥ \_ الصلت بن مسعود الجحدي ولي ( تستر ) أيضاً .

٦ أبي قحطوبة وليجنديسابور وكان جاهلا وله نوادر أورد (وكيم)
 واحدة منها بقوله : أخبرني عبدان في كتابه ، قال : أخبرني الخليل بر\_\_ يممر

الجنديسابوري وغييره من مشايخهم انه رفع اليه امرأة ورجل و إدعت المرأة الدخول وانكر الزوج فدعا بورقة سلق فوضمها على بده فقال أنا ضارب فات انشقت الورقة فقد دخل بها و لحمل دخل جنديسابور جلس في أسفل أكمة ببول حتى نزل البول على رجليه وسكر فعزل وثم ولي ثانية فجمعهم فقال هذا عهدى وهواني لحق كذا وكذا (كله سقه) .

٧ \_ ابن أبي الورقاء ولي جنديسابور والسوس

٨ ـ أحمد بن أوفي، ولي نهر تيري ٠

هذا ما استطعنا أن نقف عليه من قضاة الاحواز ومدنهـــا آملين إسهامنا بقدر بسيط فى اظهار عظمة الاحواز وتأريخهــــــا العربى الطويل واتصالها تأريخياً بالدولة العربية الاسلامية • الن نـــج و ثورتهم يظهر أن الزنج جلبوا الى العراق منذ القرن الاول الهجري بدليل ثورتهم في فرات البصرة ايام مصعب بن الزبير ، ومع ان عددهم كان ضئيلا ذلك الوقت فانهم احتلوا المزارع ، واستولوا على أثمارها عنوة ، مما بدل على أنهم كانوا في حالة اجتماعية سيئة . إلا أن عدد الزنيج ما لبث ان ازداد بحيث ازعج أهل البصرة وشكوهم الى الوالي ( خالد بن عبدالله القسري ) الذي فرقهم وقتل عدداً كبيراً منهم .

وفي عام ( ٧٥ هـ ، ٦٩٤ م ) قام الزنج محركة منظمة \_ الى حد ما \_ وعينوا لهم زعيما يدعى رباح ولقبوه « شير زنجي » أي أسد الزنج (١) .

واثناء انشغال ( الحجاج ) بقمع بعض الثورات الداخلية استغل الزنج ذلك فحققوا بعض الانتصارات على الجيوش الاموية ، إلا ان الهزيمــــة لحقتهم سنة ( ٧٥ هـ ) .

ويقول الجاحظ : «غضب شيخ بن رياح شار فهجا جريراً وفخر عليــــه بالزنج بقوله :

والزنج لو لاقيتهم في صفهم لاقيت ثم جماجماً ابطالا فسل ابن عمرو حين رام رماحهم ارأى رماح الزنج ثم طوالا (٧) وعندما حل القرن الثاني الهجري \_ وفي سنة ١٣٣٣ هـ كان الزنج بكونون عنصراً هاماً في الجيش العباسي ، ولما ولي ( يحيي بن محمد ) الموصل كانت معه من الزنج اعداداً كثيرة . فلما فعل ما فعل في الاسراف في قتل الرجال والنساء والاولاد قبح الزنج في اغتصاب النساء ، فاعترضت ( يحيي ) امرأة وعيرته بتسليم المسلمات الى الزنج فأثر فيه كلامها وجمعهم للمطاء ، فلما اجتمعوا أمر بهم فقتلهم

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: ص ١٨٨ ، ج ٤

<sup>(</sup>٢) مجموعة رسائل الجاحظ : ص ٩٣

عن آخرهم، ولم يكن للزنج شوكة في ذلك العهد .

لقد شهد النصف الثاني من القرن الثالث الهجري أعظم حركة قام بها الزنج في وجوه أسيادهم مطالبين بتحسين أوضاعهم الاجماعية ، وقد تضخمت أعدادهم حتى بلغت قواتهم ثلاثمائة الف محارب (١) .

كانت نظرات الاحتقار والازدراء من نصيب الزنج دائماً. ولقد ترجم ابن كثير نظرة معاصر به لازنج بقوله: « وقد علمنا أن الزنج أقصر الناس مدة وروية ، وأذهلهم عن معرفة العاقبة ، فلو كان سخاؤهم انما هو لكلال حدهم ونقص عقولهم وقلة معرفتهم ... » ومن الامثلة السائرة انذاك: « ان العبد اذا جاع نام ، وإذا شبع زني » (٧).

سخر الزنج في المناطق الواقعة فى القسم الأدنى من دجلة والفرات باعمال شافة صعبة اضافة الى صعوبة منطقة الاهوار الملائى بالحلفاء والبردي، الموبوءة بالامراض وخاصة مراض الملاريا الذي يساعد البق الكثير على انتشاره، وقد اصيب ( على بن أبان ) من قواد الزنج خلال الحرب سنة ٢٥٧ هـ بالملاريا .

لم يعش العبيد في بيوت تقيهم البرد والحر ، بل انهم كانوا ينامون فىالمراه او في اكواخ من الطين او النبات . ومن ذلك يتضح لنا ظروف معيشة الزنج السيئة الصعبة .

لقدد استخدم الزنج في ازالة الطبقة الملحية ـ السباخ ـ عن الاراضي التي تغطيها ، وجعل التربة خصبة صالحة المزراعة . وكان الزنج معرضين لرقابة شديدة واهانات دائمة . وكم تعذب الوف منهم بهذه الحدمة في أنهار البصرة . . ولقد كان الزنج يعملون بكتل ضخمة تتراوح بين ( ٥٠٠ ـ ٥٠٠٠ ) شفيل . ويذكر

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : ص ٤١ ، ج ١١ ابن كثير

<sup>(</sup>٢) ثورة الزنج : ص ٢١ فيصل السامر

( الطبري ) ان عدد احدى الجماعات التي كانت تشتغل على نهر دجيل الاحواز خمسة عشر الف غلام (١).

كانت حالة الزنج سيئة الى أبعد الحدود فقد كان اكثرهم « عبيداً لدهاقين البصرة وبناتهم ، أي انهم كانوا يعملون في الحقول وفي البيوت لخدمة الحريم . ومما زاد في سوه حالتهم الاجهاعية والنفسية ، انهم لم يكونوا على هيئة أسر مكونة من آباه وامهات وأبناه ، بل كانوا ( على هيئة الشطار عزابا ) أي انهم ابعدوا عن أسرهم في وطنهم الأصلي ، وحرموا نعمة الاستقرار العائلي ، وزرعوا في بيئة غريبة عنهم ، دون أن تربطهم أي رابطة من التعاطف والتآلف والا نسجام مع ساداتهم أو من كان ينوب عنهم » (٢) .

لم يكن الزنج يتقاضون على اعمالهم اجوراً ، بل بوزع عليهم بومياً غذاءاً زهيداً متبكوناً من التمر والدقيق وسويقات الحنطة والشعير . ولقد عبر رئيس الغلمان عن حالتهم بقوله : اننا نسمع بالشبع سماعا مرف افواه الناس (٣) ولقد استغل ( صاحب الزنج ) المستوى المعاشي لهم نقطة البده في دعوته .

#### أصناف الزنبج:

بعد أن تكلمنا بصورة موجزة جداً عن أوضاع الزنج الاجتماعية ، ونتكلم هنا عن أصنافهم ، فقد اختلف الزنج الى عدة أصناف وطوائف وذلك تماشياً مع طبيعة الاعمال التي قاموا بها ، أو الجنس والبقعة التي تنتمي اليها . وهذه الاصناف هي :

<sup>(</sup>١) ص ٤٧ ، ج٧

<sup>(</sup>٢) ثورة الزنج: ص ٢٥ فيصل السام

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدم: ص ٢٦

١ علمان الشورجيين: أو الشورجة. ويقال ان الكلمة مشتقة من (شورة)
 ويقصد بها الملح، ويطلق لفظ الشورجيين على الجماعة الذين كانوا مجمعون
 الشورة - الملح لينتفعوا به، مستخدمين اعداداً كبيرة من العبيد الذين يطلق عليهم (غلمان الشورجيين)، وكانوا يضمون بين صفوفهم بعض الاحرار.

٧ ـ الفرماطيون: وهم من أجناس السودان . . كانوا يتعاملون في بلادهم بالملح، وهم طائفة من الزنج يعملون بالشورج أيضاً. واشتهر منهم ( راشدالقرماطي) الذي كان له دور بارز في ثورة الزنج . ويتكلم هؤلا ، باللغة العربية ، وقاماتهم طويلة . وقد اختلطوا باهل البصرة العرب .

٣ \_ الفراتية :

وهم الزنج الذين سكنوا في منطقة فرات البصرة، وتعرف فرات البصرة بإنها «كورة بهمن بن أردشير وهي كدورة واسعة بين واسط والبصرة ، والبصرة منها» (١). ومرف الظاهر تأريخياً ان صاحب الزنج اول ما ظهر في فرات البصرة حيث يعمل الالوف ( من العبيد وانصاف الاحرار ) (٢).

٤ \_ النوبة :

وهم العبيد الحجلوبون من بلاد النوبة ، وكمانوا مع الفراتية من أخطر قوات صاحب الزنج، وكمانوا يتكلمون العربية .

ه \_ الزنوج الانقياد:

كانوا زنوجاً انقياه يجهلون العربية ، لذلك كان صاحب الزنج يستخدم مترجمين للتفاهم معهم ، ولم يختلطوا كالاصناف السابقة بسكان المناطق الجنوبية فيكتسبوا من لفتهم ، لذا محوا بالانقياء .

<sup>(</sup>١) معجم البلدان : ج ١ ، ص ٣٦ ياقوت الحموي

<sup>(</sup>٢) ثورة الزنج: ص ٣٠ فيصل السامر

 ٦ - كان نوع من الزنج يشتغل لحساب التارين والدباسين ولذلك سعوا ( غلمان المارين والدباسين ) .

على عاتق هذه الاصناف قامت ثورة الزنج التي دوخت الدولة العباسية قرابة خسة عشر عاما . ونحن هنا لا نريد أن نتوسع في دراسة أوضاع الزنج وأسباب ثورتهم بصورة موسعة ، ثم العوامل التي أدت الى اندحارهم . ان هذه الدراسة مبسطة جداً أتينا عليها لأنها شملت المنطقة التي نبحث عنها لفترة قصيرة ، لذا فقد اكنفنا بهذه الدراسة الوجزة .

# صاحب الن نج

« صاحب الزنج » اللقب الذي أطلقه المؤرخون على ( علي بن محمد ) الذي ظهر فى فرات البصرة سنة ٢٠٥ هـ فقاد الزنج في ثورتهم السكبرى التي دامت نحواً من أربع عشرة سنة ( ٢٥٥ ـ ٧٢٠ هـ ـ ٨٦٩ ـ ٨٦٨ ) .

« وفي الكلام على نسب علي بن محمد يلاقي الباحث صعوبات جمة ، فهناك من برعم انه فارسي بل و بؤكد على فارسيته ، وهناك من برد نسبه الى أصل عربي على حين نجد فريقا آخر يسكت عن نسبه فلا يثبت هذا أو ذاك . أما الرجل نفسه فقد زعم انه علي بن محمد بن أحمد بن علي بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . غير ان هذا النسب الذي ادعاه علي لنفسه ما لبث ان غيره و بدله من حين الى حين ، فنسب نفسه الى يحيى بن زيد بن علي بعد اضرابه البصرة . ويقول ابن أبي الحديد : ان صاحبنا غير نسبه تبعاً المظروف فانتقل من أحمد بن زيد الى أحمد بن محمد بن زيد ثم الى يحيى بن زيد بن علي ، فانتقل من أحمد بن الفضل بن حسن و بين شخص الى البحرين سنة ٢٤٩ هد ادعى انه علي بن محمد بن الفضل بن حسن ابن عبيدالله بن العباس بن على بن أبي طالب » . (١)

ولد علي بن محمد فى قرية كبيرة تدعى ورزنين من قرى الري وبها كانت نشأته . وهي قرية لا تبعد كثيراً عن طهران الحديثة . وكان اسمه فيها ذكر علي بن محمد بن عبدالرحيم ونسبه في قبيلة عبدالقيس ، أما أمه فقرة بنت علي بن رحيب ابن محمد بن حكيم وهي أسدية من أسد بن خزيمة . وذكر عنـه انه كان يقول : « جدي محمد بن حكيم من أهل الكوفة أحد الخارجين على هشام بن عبدالملك

<sup>(</sup>١) ثورة الزنج \_ ص ٣٨ \_ فيصل السامر .

مع زيد بن علي بن الحسين ، فلما قتــل زيد هرب فلحق بالري فلجأ الى ورزنين فأقام بها وان أبا أبيه عبدالرحيم رجل من عبدالقيس ، كان مولده بالطالقان وانه قدم العراق فأقام بها واشترى جاربة سندية فأولدها محمداً أباه » . (١)

وينقل لنسباً السيد (أحمد علميّ) نسباً آخراً له بقوله: «أما صاحب « زهر الآداب » ، القيرواني ، المتوفى عام ٤٥٣ هـ فيورد النص التالي في كلامه عن صاحب الزنج: «قال بشر بن محمد بن السري بن عبد الرحمن بن رحيب : هو ان عم أبي لحاً علي بن محمد بن عبد الرحمن بن رحيب ، ورحيب رجل مر العجم من أهل ورتين من ضياع الري » ( ٢ )

بعد هذا العرض لنسب « صاحب الزنج » وما اختلف في أصله عربيكًا هو أم فارسيًا ننتقل الى رحلانه التي طاف بها مناطق متعددة من الأماكن .

#### رحلات صاحب الن نج

رحل صاحب الزنج « علي بن محمد » من سامراه سنة ٢٤٩ هـ الى البحرين متأثراً بما شهد وصمع من فوضى واضطراب . ولعله كان مصمماً على أن يفعل شيئاً منذ كان في سامراه إلا أن الظروف لن تسنح له لشدة المراقبة وكثرة الجاسوسية ولذا اختار البحرين المنطقة الفائية عن مركز الحلافة العباسية .

وفى البحرين ادعى ( علي ) انه من ( آل علي ) ، ودعا النـاس بهجر الى الانضام اليه . وقد تبعه جماعة من أهل ( هجر ) ورفضت دعوته جماعــة أخرى . وحصلت بينالفرقتين المؤيدة والمعارضة فتنة اربقت فيها الدماء وازهقت الأرواح

 <sup>(</sup>١) ثورة الزنج \_ ص ٣٨ \_ ٣٩ . السامر ، ص ١٢ \_ ١٣ . أحمد علمي .

<sup>(</sup>۲) المصدر المتقدم \_ ص ۱۶ \_ ۰۱

خرج عندها الى الاحساء واتى نجاحاً باهراً ، واقام عند بني تمسيم وبني سعد وهما أقوى قبائل البحرين . وقد « أحلوه في انفسهم محل النبي فيا ذكر حتى جبي له الخراج هناك ونفذ حكمه بينهم » . (١)

ثم رحل علي بن محمد الى البادية لجــــذب الأعراب الى صفوف دعوته . وهنــاك أحاط نفسه من القدسية ، فادعى انه أوتي الغيب وانه يستطيع إتيات الخوارق ، واكثر من ذلك فقــد انتحل قرآناً خاصاً به ، وان سوراً منه كانت تجري على لسانه كأنها من فعل وحي سماوي . ولما شاهد ان البادية لم تكن البيشة الخصية الصالحة لدعوته تركها مهاجراً الى المصرة .

قدم علي بن محمد البصرة سـنة ٢٥٤ هـ وكان عاملها (محمد بن رجاء الخضاري)، وصادف ان فتنة حادة قائمـة بين (البلالية) و (السعدية) فطمع ان يستميل إحداها الله .

وفسر الى المحيطين به قدومه الى البصرة تفسيراً روحياً حتى يجذب اليه الأعوان والمؤيدين ، قال لهــم : أني الفيت نفدي على فراشي فجعلت افكر في الموضع الذي أقصد اليه ، فأظلتني سحابة فبرقت ورعدت ، واتصل صوت الرعد منها بسمعى فخوطيت منه فقيل : اقصد البصرة . (٢)

لقد كانت احوال البصرة قد فسدت ايام محمد بن رجاء ، وانقسم اهلها على بعضهم ، و تطور العداء الى اصطدامات دموية ، فأدى ذلك الى طرد العامل ونهب بيت المال ودور الأغنياء ، و بقيت مسرحاً للفوضى .

حاول علي بن محمد (صاحب الزنج) ان يبدأ دعوته في مسجد البصرة

 <sup>(</sup>١) ثورة الزنج \_ ص ٤٢ \_ ٣٤ السامر .

<sup>(</sup>۲) المصدر المتقدم ... ص ۲۶ ..

\_\_ 177 \_\_

إلا انه اخفق وطارده جند الحلافة ففر الى بغــــداد . ثم التي القبض على أتباعه وزوجته وابنه وابنته وجاريته . واستفاد (صاحب الزنج) من ذلك إذ طلع على احوال البصرة السياسية والاجماعية ، كما كسب بعض الأعوان أمثال على برز ابن المهلمي من ولد المهلب بن ابي صفرة وأخويه محمد والخليل .

احاط علي نفسه وهو في بفداد بهالة من الغموض وغلف اقوأله وتصرفاته بثوب من الروحيات للسيطرة على النفوس. فادعى انه يعلم خقيقة ما في ضائرهم وما يفعله كل منهم ، وانه سأل ربه آيه فرأى كتاباً يكتب له وهو ينظر اليه على حائط دون ان يرى كاتبه .

دام مكوث صاحب الزنج سنة في بغداد فوردته الأخبار ان محمد بن رجاء عدوه قد ُعزل، وان حوادثاً بين البلالية والسمدية قد وقمت، وفتحت السجون وخرج اهله واصحامه .

عاد الى البصرة في رمضان سنة ٢٥٥ هـ، واقام فى ( برنخل ) بين مدينسة الفتح و كرخ البصرة ، في مكان يعرف بقصر القرشي على نهر همرو بن المنجم الذي احتفره بنو المنجم ، وادعى انه وكيسل ( لولد الواثق ) فى بيع ما يملكونه من السباخ وامر اصحابه ان يتظاهروا بذلك ايضاً ، وكان هدفه من وراه ذلك هو التعرف على اوضاع كاسحي السباخ وليقوي علاقته بهم ، ومن ذلك اليوم اخذالزنج يجتمعون حول علي بن محمد ، ويعتبر يوم الاثنين ٢٦ رمضان سنة ٢٥٥ ها المصادف ٦ ايلول سنة ٢٩٨م يوم قيامه بالثورة (١)

<sup>(</sup>١) ثور الزنج \_ ص ٤٤ \_ •٤ \_ السام .

كان على بن محمد رجلا مثقفاً بمفهوم عصره، فقد كان خطيباً وشاعراً بدليل انه كان ينظم الشعر ليتعيش من ورائه. « وبقول أبو بكر الصولي : ان له شعراً حسناً مطبوعاً، وزعم أبو بكر بن دريد انه عـل له اكثره، وما أرى هـذا يصح لأنه لا يشاكل على طريقة ابن دريد » ، « ويروي ابن أبي الحديد انه كان يملم الصبيان الخط والنحو وعلم النجوم والسحر والاصطرلابات وهي علوم عصره ، وقد عبر الشاعر يحيى بن محمد الأسلمي \_ أثر هزيمـة الزنج \_ عن اعتاد على بن محمد الأسلمي \_ أثر هزيمـة الزنج \_ عن اعتاد على بن محمد على التنجيم بقوله :

أين نجـوم الكاذب المـارق ماكان بالطب ولا الحاذق (١)

وقد عبر علي بن محمد فى شعره ما خالج نفسه من نقمة و تبرم على الوضع ، وصور فقره وفاقته ونزوعه الى المجد والسؤدد فيقول :

رأيت المقام على الاقتصاد فنوعاً به ذلة في العباد إذا النار ضاق بها زندها ففسحتها في فراق الزناد إذا صارم قر في غماده حوى غيره السيف بوم الجلاد

وبنظر حوله فيتألم ، ويبصر كيف يحيا الخلفاء والأمراء في قصور بغداد حياة لهو وتهتك وانحلال ، فيمتلي، قلب بالحقد ، ويقسم السسكون رسول الاصلاح ، وهادم سلطان الدولة التي وضعت مقدراتها بيد ( الخصيان ) .

لهف نفسي على قصور ببغداد ما قــد حوته من كل خاص وخمور هنــاك تشرب جهراً ورجال على المعاصي حراص است بابن الفواطم الزهران لم أقحم الحيل بين تلكالمواص

ويدعيعلي بن محمد النزعة الشيعية ، ويعتب علىالعباسيين \_ أبناء عمومته \_

<sup>(</sup>١) المصدر المتقدم \_ ص ٤٦ .

وبدعوهم الى الـكف عن اضطهاد العلوبين ، ويعيب عليهم تقديمهـــم الاتراك وتوليتهم شؤون الحـــكم :

بطيء على من الليالي خمودها تضمنها من راحتيها عقودها بديثًا وأعقابًا ونحن شهودها بلغة عيش أو يبار عميدها بني عمنــا لا توقدوا نار فتنة بني عمنــا إنا وأنتم أنامل بني عمنا وليتم الترك أمرنـا فاقسم لا ذقت القراح وان أذق

وهكذا استقر المقسام بعلي بن محمد بالبصرة وأخذ يعمل ويجمع الأعوان ويخطط ليوم الشورة ، وقد استطاع أن يكون مجلساً لثورته يشكون من اصحاب ستة وهم : علي بن أبان ، ويحيى بن محمد ، ومحمد بن سلم ، وسلمان بر جامع ، وغلاما يحيى بن عبدالرحمن بن خاقان : مشرق ورفيق ، وكار يحضر هؤلاه الستة جندى يكنى أبا يعقوب ، وقد لقب نفسه بعد ذلك بجر بان . (۱)

#### حرب الننج قبل الموفق

لسنا بصدد كتابة دراسة مفصلة عن الزنج وأسس ثورتهم العقائدية ، والعوامل التي ساعدت على نجاح دعوتهم ، أو التي سببت خسارتهم ، بل اننا وجدنا حسب ما ذكرته كتب التواريخ - من ان الاحواز تعرضت لأذى صاحب الزنج وانها بقيت في يده قرابة خمس عشرة سنة ، لذا وجدنا نفسنا ان ننوه بايجاز الى الزنج واصلهم وطبقاتهم ، ومولد صاحبهم ، ونعتقد ان ما اسبقنا ذكره في الصفحات المتقدمة كافياً في مثل هذه العجالة . لذا رأينا أن نتطرق في

 <sup>(</sup>١) ثورة الزنج \_ ص ٩٠ \_ ٩١ \_ أحمد على .

هذا الفصل الى أعمال الزنج الحربية .

بدأت حركة الزنج في ليلة السبت ٢٨ وقيل ٢٦ رمضان سنة ٢٥٥ هـ ( ١٠ سبتمبر سنة ٢٩٩م ) ، في عهدا لخليفة المهتدي بالله مجمد بن الواثق ( ٢٥٠ ـ ٢٥٦)، الذي كان من اعظم خلفاء تلك الفترة واشدهم رغبة في الاصلاح ، وقد كان هذا الخليفة منشغل بصراعه الرهيب مع القواد الاتراك الذين أصبحوا بعد اغتيالهم المتوكل سنة ٢٤٧ هـ القوة الموجهة للسياستين الداخلية والحارجية وعلى رأسهم موسى بن بغا وصالح بن وصيف وبايكباك .

كانت بداية الحركة بخروج علي بن محمد في فرات البصرة حيث كان يقيم في موضع بدعى قصر القرشي فى برنخل، وكان اول ما فعسله أنه قبض على خسين عبداً لرجل بدعى ( العطار ) كانوا فى طريقهم الى عملهم في كسح السباح، ثم اتجه الى موضع ثان فأخذ خسمائة غلام . وهكذا مجول في المنطقة المجاورة طوال يومه يتصيد العبيد ، حتى اجتمع اليه بشر كثير من غلمان الشورجيين ، وكان بينهم بعض وجها، الزنج الذين أصبحوا فيا بعد قواد جيش الثورة ومن هؤلاه : طريف وصبيح الاعسر وراشد المغربي وراشد القرماطي .

وكان لابد لعلي بن محمد ان يكسب ثقة هؤلاء العبيد فالتي فيهم الخطبة الآنيسة : « الله أكبر ، الله أكبر ، ألا لا حكم إلا الله » . (١) ولو عدنا الى ايام التحكيم لوأينا بان هذه العبارة التي أوردها صاحب الزنج هي نفسها صرخة الحرب التي نادى بها الحوارج عندما رفضوا التحكيم .

وعندما حاول وكلاه أصحاب العبيد ان يغروا صاحب الزنج بالاموال ليطلق سراح عبيدهم، أمر ببطح هـــؤلاه الوكلاه، ودعا غلمانهم الى ضربهم

 <sup>(</sup>١) مروج الذهب \_ ج<sup>٢</sup> \_ ص ٤٣٩ \_ المسعودي .

بالعصا، وهكذا انتقم العبيد لأول من من ساداتهم الذين طالما اضطهدوهم. ومن يومها اشتد العدا، بين الملاكين و نوابهم من جهة و بين صاحب الزنج من الجهة الثانية نظم علي بن محمد انباعه بعد تضخم عددهم على شكل فرق ووضع عليهم قواداً ورؤسا، ، ووعدهم بأن كل من بأي بتابع جديد يضمه اليه يجعله تحت قيادته و كانت المشكلة الهامة التي اعترضت صاحب الزنج السلاح اذ لم يكن في معسكره غير ثلاثة اسياف ، كما أن جيش الثورة كان يعوزه المال للصرف على الحرب على أبل جيش الثورة كان يعوزه المال للصرف على الحرب فقد هاجم قرية الجمفرية حيث عثر على ماثنين وخسين ديناراً والف درهم ، كما انه حصل على ثلاثة براذن منحها لقواده . أما هو فقد كان بركب فرساً أهدي وفي الوقت نفسه استمر عدد الزنج في ازدياد حتى زج صاحب الزنج بستة آلاف حندى في موقعة واحدة .

وفى هذا الوقت استخدم على بن محمد الجواسيس والكشافة للتجوال فى المناطق المجاورة ، ودراسة حال اعدائه ، وقد وزعهم توزيعاً جيداً في المناطق المهمة واتبع أيضاً حرب الاعصاب وسيلة لاضعاف اعدائه ، فكان اذا احتل قرية منالقرى حمل رؤوس القتلى على البغال ويحتفظ بالنساء والاطفال بمثابة غنائم .

و بواسطة الجواسيس الذين وزعهم علي بن محمد عرف ان أهل البصرة قدد أعدوا جيشاً من المتطوعة المتاله . وكان بقدود ذلك الجيش رميس والحميري . وحاول رميس أن يشتري ذمة صاحب الزنج الذي رفض ذلك ، ثم دارت وقمة منق بها صاحب الزنج جيش المتطوعة ، ثم دارت وقمة اخرى انتصر بها الزنج وقد انضم اهل القرى الى جيش رميس لحقدهم على صاحب الزنج .

ازدادت فوة الزنج بما اجتمع لدبهم من مال وجوهر وحلي واواني وسلاح

وأسرى ، كما استطاعوا أن يهزموا جيشاً متكوناً من أربعة آلاف محارب يقوده ابو هلال رجل من الاتراك . ثم هزموا جيشاً ثالثاً ، إلا أن جيش الزنج لاقى هزيمة قاسية في ١٧ من ذي القعدة سنة ٢٥٥ ه ( ٣٧ تشرين الاول ٨٦٩ م ) أي بعد ستة أسابيع من بداية الثورة ، وبها نجاعلي بن محد من الموت بانجوبة . ولكن الزنج سرعان ما اجتمع شملهم فاعاد تنظيمهم بحيث تمكنوا في اليوم التالي من أن ينقضوا على مؤخرة الجيش البصري ، مستفيدين من الكائن التي نصبوها على ضفي النهر الذي سار جيش البصريين بمحاذاته ، واستولى الزنج على بعض السفن واستانوا في القدل ، وسبوا القوات البصرية التي سلكت البر هزيمة شديدة .

تعتبر هذه الوقعة اول لقاء جدي مع البصريين ، وذكر فى الشعر ودعي بيوم (الشذا). وقد كان عدد القتلى من البصريين في هــذه الموقعة كبيراً حتى ملأت رؤوسهم سفينة كبيرة (١).

استغاث البصريون بالخليفة العباسي ، فلبي الاستغاثة ، فارسل لهم القائد التركي ( جعلان ) الذي برهن على ضعف عجيب ، حيث بقي ستة أشهر معسكراً قبلة معسكر الزنج على بعد ثلاثة أميال فقط ولم بحرك قدماً واحداً اتجاههم . أما علي بن محمد فقد بيتجماعته لجعلان ليلا وأخذوا السبيل فاوقعوا في جيشه أشد الرعب وقتلوا عدداً ليس بالقليل وقد عزل القائد التركي جعلان عن مهمة حرب الزنج وقد كسب الزنج نصراً جديداً حين استولوا على اسطول مكون من إدبع وعشر بن سفينة في طريقه الى البصرة . وكان هذا الفوز غنيمة . وادعى صاحب الزنج انه لم يطلب من أصحابه مهاجمة تلك السفن إلا لأنه سمع صوتاً من السها خاطبه أن : « قد اطلك فتح عظيم » (٢) .

<sup>(</sup>١) الطبري: ج٧، ص ٥٦٦

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدم: ج٧ ص ٥٩٥

#### احتلال الابلة و عيان أن و الآحر أز

بعد ان اشتد ساعد الزنج هاجموا الابلة وهي مينا. تجاري مهم كان يقــم على شاطىء شط العرب في زاوبة الخليج العربي ، على بعد عدة ساعات من البصرة وذلك في ٢٥ رجب سـنة ٢٥٦ هـ. الصادف ٢٩ حزيران سنة ٨٧٠ م. ودخل الزنج المدينــة بعد معركة عنيفة سريمة جرت في البر والبحر . وصحب دخولهم المدينة مجزرة عظيمة ، فقد قتل وغرق الكثير من أهلها ، واحرقت بيوت المدينة . المشيدة من خشب الساج. واستطاع على بن محمد أن يحرر العبيد هناك ويستولى على حصن المدينة وكميات كبيرة من السلاح .

كان لدخول الزنج الابلة بهذه السهولة أثره البالغ في عبادان. فقمد خيم الرعب على أهلها . وكانت عبادان يومها جزيرة صغيرة في مصب شط العرب . وقد فتح أهلها أنواب مدينتهم واستسلموا للمهاجمين دون قيد أو شرط، فدخلها على بن محمد وحرر من فيها من العبيد والحقهم بجيشه، واستولى على ما فيها من السلاح فوزعه على اصحابه .

وعندما استسلمت عبادان طمع قائد الزنح في الاحواز ، فهاجم مدينة جبي ( جبــا ) وهي ىلدة صغيرة من مدن اقليم الاحواز ، فانهارت سريعاً أمامه وانفتح الطريق أمام الزنج الى الاحواز التي هي عاصمة الاقلىم حيث تقع على نهر دجيل (كارون ) وما زالت الى اليوم تقع على هذا النهر .

كان والي الاحواز سعيد بن يسكين الذي أدرك انه لا قبل له ملقاء الزنج فانسحب بجنده ، في حين أن صاحب الخراج ( الراهيم بن المدير ) فضل المقاومة ، فكان مصيره الأسر ومصادرة الأموال والمتماع والعبيد . وهكذا سقطت مدينة الاحواز في يوم الاثنين ١٢ رمضان سنه ٢٥٦ هـ المصادف ١٤ آب سنة ٨٤٠ م .

و بأقل من سنة استطاع على بن محمد أن يخضع اسلطانه مدناً عظيمة الأهمية ، ويسود على مصب دجلة . ولم تكرن الأمور تصل الى هذا الحد لو لم تكن عاصمة الخلافة سامراء تقاسي اضطراباً داخليـاً شديداً . فني الوفت الذي وقعت فيه الابلة تحت قبضة الزنج ، كان الانراك بتآمرون على الخليفة المهتدي بعد حكم لم مجاوز السنة الواحدة .

وعندما أصبح أحمد المعتمد على الله بر المتوكل خليفة سنة ( ٢٥٦ هـ - ٢٧٩ هـ) لم يكن هو بصاحب الشخصية القوية التي تتطلبها ظروف دولته وقتها إلا ان الحلافة دخلت في مرحلة القوة والانتعاش بفضل أخيـه الموفق، الذي أصبح الحاكم الحقيق وترك للمعتمد المظاهر والالقاب .

بدأ الوفق أعماله ضد الزنج بارساله جيش يقوده غلامه سعيد بر صالح الحساجب في شهر رجب سنة ٢٥٧ هـ المصادف بداية صيف عام ٢٥١ م. وقسد استطاع ( الحاجب ) أن يكبد الزبج خسائر فادحة أول الأمر حين هزم جيشاً زنجياً كان يعسكر على نهر ( الرغاب ) المتفرع مر نهر معقل ، إلا انه أصيب مجراح خطيرة أرغمته على الانسحاب الى موضع في فوات البصرة يدعى ( هطمة ) لكي يعيد تنظيم جيشه و ليستجم . وقد تفوق ( الحاجب ) خلال شهرى رجب وشعبان على الزنج بفضل متطوعي فوات البصرة من الرجال والنساه . إلا أن الزنج باغتوا جيش الخلافة في هجوم ليلي فأحر قوا معسكره وقتلوا الكثير ، وكان مصير ( الحاجب ) ان عزل متخلياً عن القيسادة لمنصور بن جعفر الخياط على أن منصور الخياط لم يكن أحسن حظاً من سلفه ، فانه على الرغم من محاولته ضرب

حصار اقتصادي على الزنج لمنع المبرة عنهم ، فان هؤلاء نصبوا له كميناً وقتلوا من جيشه عدداً هائلا ، مجيث حملت خمسمائة رأس في معسكر الزنج في معقل كأعلان عن هزيمة القائد العباسي . (١)

أما في مدينة الاحواز فقد استطاع (علي بن ابان المهلمي) القائد الزنجي أن ينتصر على القوات العباسية في وقعات كثيرة، وقتــل شاهين بن بسطام من كبار الموظفين هناك. والحق المهلمي ذلك النصر بنصر ثان عندما سار الى البصرة بأم من صاحب الزنج فقطع مواصلاتها بدجلة.

احتلال البصرة: -

كان احتلال البصرة هدف صاحب الزنج وقد وضع لذلك خطة في غاية الأحكام، فقد قطع اتصال البصرة بدجلة ، وفرض الحصار الاقتصادي عليها، وعزلها عن المناطق المجاورة لها عزلا تاماً ، واستفل العصبيات والضفائن التي كانت تمزق أهلها . وبعد ان نجح الزنج في عزل البصرة خربوا المناطق المجاورة لها . ومما ساعد الزنج في مشر وعهم قلة حامية البصرة التي تمزقها الحزبية والحزازات العصبية ، وكانت المدينة تعاني أيضاً تمزقاً عصبياً طائفياً بين الربعيين وهم شيعة وبين السعديين من السنة .

ومما زاد في سوء أمر البصرة الفـلاء وندرة الاقوات، فقد عض الجوع أهل البصرة، وكثر الوباء بها، واستمرت الحرب بين البلالية والسعدية .

وكان صاحب الزنج يستعين بالأعراب في هذه الأمور ، فقد كان بوجه الأموال الى انبادية لاغراء القبائل على إمداد جيشه بالتموين . أما القائد العباسي منصور الخياط فقد كان منشغلا في امداد البصرة في المؤونة والغذاء لذا لم يستطع أن يضم خطة عسكرية تحول بين الزنج ودخول البصرة .

۱۱) الطبري ج٧ \_ ص ۲۰۰ .

حشد صاحب الزنج خيرة قواده لفتح البصرة ، فاسند القيادة العلميا الى علي بن ابان المهلبي كما رأينا في قطع على بن المبلبي كما رأينا في قطع مواصلات البصرة بدجلة فأعاد سوء الوضع اليها .

وبتأريبخ الجمعية ١٧ شوال سنة ٢٥٧ ه. (٧ ايلول سنة ٢٨٧ م) صمم صاحب الزنج على مهاجمة المدينة فدخلها من جهات ثلاث ، واستمر القتل والحرق طوال يومي الجمعة والسبت ، ثم انسحب المهلبي من المدينة خوف الكناه ، لكنه ما لبث ان عاد اليها يوم الاثنين فدخلها منتقماً من أهلها شر انتقام ، وأعمل ما لعبيد المتعطشون للثأر سيوفهم في جموع أهل البصرة « فكان السيف يعمل بهم وأصواتهم مرتفعة بالشهادة . وعظم الخطب وعها القتل والنهب والاحراق . وقتلوا كل من رأوا بها من أهل اليسار وأخذوا ماله ٠٠٠ » . (١) وأحرقت النار بالمدينة من كل جانب فالتهمت كل شيء ممت به من انسان وبهيمة واثاث ومتاع .

ويروَى المسمودي حالة البصرة بقوله « ٠٠٠ فكانوا يظهرون بالليـل فيأخذون الكلاب فيذبحونها ويأكلونها والفيران والسنأنير فأفنوها حتى لم يقدروا منهـا على شي. فكانوا اذا مات الواحد منهم أكلوه ، وعدموا مع ذلك الماه العذب » . (٢)

وبروي المسعودي قصة أقرب الى الخيال حيث يقول « ذكر عن اممأة منهم ـ أي من البصرة ـ انها حضرت اممأة تنازع ومعها اختها وقد احتوشوها ينظرون أن تموت فيأكلون لحها . قالت المرأة : فما ماتت حتى ابتدرنا فقطعناها والكناها . ولقد حضرت اختها وقد جاءت على النهر تبكي ومعها رأس أختها

۱) ابن الأثير \_ ج<sup>٧</sup> \_ ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) ج<sup>٢</sup> ـ ص ٤٤٧ .

فقيل لها ويحك مالك تمكين ? فقالت : اجتمعوا على اختي فما تركوها حتى تموت موتاً حسناً حتى قطعوها ، فظلموني فلم يمطوني من لحمها شيئناً إلا رأسها هذا . » (١) قال ابن الروى واصفاً النصرة :

أين ضوضاء ذلك الخلق فيها أين ذلك البنيان ذو الأحكام بدأت تلكم القصور تسلالا من رماد ومن تراب ركام سلط البثق والحربق عليها فتسداعت أركانها بانهسدام بل الما بساحة المسجد الجا مع إن كنها ذوي المسام فاسألاه و ولا جواب لديه و أين عباده الطوال القيام

وفي يوم الاثنين ٢٠ ربيع الأول سنة ٢٥٨ هـ عقد المعتمد لأخيه الموفق على ديار مضر وقنسر بن والعواصم ، وفي يوم الخيس أول ربيع الآخر وجهـه هو ومفلح الحالبصرة لحرب الزنج على رأس جيش لم ير أحسن منه عدة ، واكمل سلاحاً وعتاداً واكثر عدداً وجماً . وقد أوقع ذلك الجيش الرعب في قلوب الزنج ، وكادت عزيمتهم أن تنهار ، لولا أن أدرك زعيمهم الخطر فأرسل مستدعياً على بن ابان من الاحواز ، فوافاه فيمن معه من الجند ، وعندما قتل ( مفلح ) ساعد الموفق الأيمن اختل الجيش العباسي ، ولحقته الهزيمـة فانسحب أبو أحمد الموفق الى الاطلة ليعيد تنظيم صفوفه .

وجرت موقعة أخرى فى الاحواز جرح وأسر يحيى البحراني أحد قواد الزنج وأخذ الى سامراه حيث ضرب بالسياط أمام الناس وقطعت بداه ورجلاه ثم ذبح وأحرق. ويذكر الطبري حادثة أسر يحيى البحراني بقوله ان البحراني التتى بالعباسيين وليس معه إلا نفر قليـــل فأخذ درقته وسيفه واحتزم بمنديل، وأخذ يحارب ببسالة نادرة حتى أصابته ثلاثة ســهام فى عضديه وساقه اليسرى،

<sup>(</sup>۱) ج۲ \_ ص ۱۶۲ .

ولما رأى تعذر القتال وهو في هذه الحالة ركب سفينة لأحد أصحابه البيض وأقعد معه متطبباً يقال له عباد يورف بأبي جيش، وحاول أن يعود الى معسكر الزنج إلا ان قواه انهارت بمجرد وصوله الى الضفة الغربية للنهر حيث سلمه الطبيب الى العاسيين . (١)

وعند نهر أبي الخصيب التحم الفريقان التحاماً شديداً ، على اثر قتل رجرح عدد كبير من الجانبين ، وكان الموفق يصيب بعض الاحيان نجاحاً و تقدماً ، إلا ان الفشل كان نصيبه في النهاية . وسبب ذلك ان الزنج قد جمعوا قواتهم ، وبثوا السكائن بين الأدغال لتصيد اصحاب الموفق . فلذلك وجد الموفق نفسه مضطراً الى التراجع الى واسط ، حيث تفرق عنه من كان معه من اصحابه ، فعاد الى سامرا ، يوم الجعة ٢٦ ربيع الأول سنة ٢٥٩ هـ ـ كانون الثياني سنة ٢٨٣ مناركا أحد قواده خلفاً له في واسط . وهكذا تبددت أحلام هذه الحلة .

ولم تلبث الحلافة ان أرسلت هذه المرة شخصية تركية قوية هو موسى بن بغا الذي عد من ألمع قواد عصره . وغادر موسى بن بغا سامراء في ١٧ ذي القعدة سنة ٢٠٩ هـ ـ ايلول سنة ٨٧٣ م . وقد شيعه الحليفة نفسه وخلع عليه .

وكان يساعد موسى ىن بغا عدة قوادهم :

١ عبدالرحمن بن مفلح الذي أرسل الى الاحواز .

٢ -- اسحق بن كنداج الذي أسندت اليه جبهة البصرة .

٣ — ابراهيم بن سيما الذي تحصن في باذاورد .

ودارت عدة معارك صغيرة مع الزنج برهن فيهاهؤلاء على حسن استفلالهم لطبيعة الأرض والاستفادة من حرب الكمائن في الآجام والقصب والحلف. و وحاولت الجيوش العباسية الضغط على الزنج مرز جهات عدة ، وقطع التموين

<sup>(</sup>۱) ج<sup>۸</sup> ـ ص ۷ ـ ۸ .

عنهم إلا أنها أخفقت في النهاية .

وعلى الرخم من انتصار قوات الخليفة في مواقع فرعيـة فقد ظلت الحرب أشبه ما تكون بحرب العصابات استمرت بضعة عشر شهراً. اتخذ موسى خلالها واسط مركزاً له حتى عزل عن حرب الزنج و تولاها مسرور البلخى .

### الموفق والننج

كان الموفق رجلا موفورالنشاط ، لا يعرف الهدو، ولا الاستقرار ، فكان يصرف شؤون الادارة الداخلية ، ويحارب أعداء الزنج في البصرة ، ويقاوم توسع الطولونين في الغرب ، ويجهد في دفع خطر الصفارين الذي طرق أبواب بفداد ، فكان مثلا نادراً في اليقظة والحزم . وراقب شخصيات الدولة مر الأتراك مراقبة شديدة حتى نضاول نفوذهم وطواهم تحت جناحيه .

استغل الزنج فرصة انشغال الموفق بحرب الصغارين ، واخلاه منطقة دجلة الأدنى من القوات العباسية ، فأخذوا يغيرون على القرى والنواحي . وعلم الزنج ان البطيحة خالية من رجال السلطان لانصر اف مسرور البلخي عنها هر با من تقدم يعقوب الصفار نحو واسط . فتوجهت قواتهم محو البطيحة ودستميسان ، وأخذوا يتوسعون حول هذه الأرجاء تساعدهم بعض القبائل العربية المستقرة في المستنقعات جنوب واسط .

 <sup>(</sup>١) المنتظم \_ ص ٥٥ \_ ج٥ .

كقرية حسان والحوانيت وتل رمانا وطهيثا والرصافة أدتالى الأضرار الكثيرة فيها وحصلت اشتباكات عدة بين الزنج وجيش الحلافة فكان النصر يتأرجح بينالفريقين ، إلا ان الزنج في سنة ( ٧٦٥ هـ ٧٧٩ م) كسبوا نصراً بدخولهم النمانية فاحرقوا اكثر منازلها مع السوق ، وتقدموا حتى وصلوا على بعد سبعين ميلا من بغداد ففر السكان المذعورون إلى العاصمة بغداد

بعد ان عظم خطر الزنج استدعى الخليفة المهتدى الموفق حيث كان منفيًا فى مكة وأنيطت اليه مهمة انهاء أمر الزنج وهى مهمة شاقة عسيرة .

وفي سنة ( ٢٦٦هـ ـ ٨٧٩م ) ظهرت قوة المباسيين بعد ان أفل نجم الصفارين الذي ترك الموفق مجالا لتركيز قواه لخوض معركة رهيبـة مع الزنج بعد أن تم دوا طوال عشم سنوات .

وكل الموفق أم طرد الزنج من المقاطعات الشمالية قرب واسط الى ابنه أبي العباس في ربيع الآخر سنة ( ٢٦٦ هـ ـ ٨٧٩ م) ، واستعرض الموفق جيش ابنه وأبدى رضاه التام ، وكان هذا الجيش يتكون من عشرة آلاف من الفرسان والرجالة وهم في أحسن زي وأجل هيئة واكمل عدة . وكان برافق الجيش اسطول مكون من الشذا والسميرات وهي من السفن الحربية بجانب عدد كثير من المعار وجيعها متقنة الصنع .

كان أبو العباس في الثالثة والعشرين من عمره ، لذلك لم بقدره الزنج بل استصغروا شأنه . إلا انه استطاع أن يجبر سلمان بن جامع قائد الزنج على الانسحاب والتقهقر في أول اصطدام جرى بينها ، وابى إلا أن يصلي الجمعة في واسط . وقرر أبو العباس أن بتخذ لنفسه معسكراً أسفل واسط ليامن الزنج مر فوقه .

أما الزنج فكانوا بدورهم يعدون أنفسهم لخوض الموقعة القادمة ، فحشد

سليان بن جامع اصحابه وقسمهم الى ثلاث فرق ، سلكت كل واحدة منهاطريقاً. إلا ان جواسيس أبي العباس نقلوا اليسه خطة الزنج هذه ، فقد كان الزنج كمنوا عشرة آلاف فى برتموتا ومثل ذلك في قس هئا ، ومن ثم حلت الهزيمة في الزنج في الموقعة التي جرت ما بين قرية الرمل والرصافة وانسحبوا الى طهيئا ، على حين عاد أبو العباس الى معسكره في قرب واسط . وظل الزنج عشرين يوماً بعيدين عن الميدان مكتفين بارسال الطلائع لمعرفة حركات الجيش العباسي .

وعلى الرغم من الشجاعة التي أظهرها أبو العباس في هـذه الحرب والتي كسب فيها بعض الانتصارات المحلية واستولى على كثير من المواضع والقرى ، والسبايا ، واستولى على عــدد من سفن الزنج ، وحصل على أموالهم وغنائم وفيرة ، فإن الحرب بقيت مائعة دون نتيجة حاسمـة حتى حضر أبو أحمد الموفق بنفسه في ١١ صغر سنة ٢٧٧ هـ تشرين الأول سـنة حتى حضر أبو أحمد الموفق بنفسه في ١١ صغر سنة ٢٧٧ هـ تشرين الأول سـنة على قدوم أبي العباس لحرب الزنج ،

#### احتلال المنيعة والمنصورة والاحــواز

وصل الماللوفق ان صاحب الزنج أمر قواده بتركيزكل قواتهم في وجه أبي العباس مرة واحدة . وعلى أثر ذلك غادر بغداد سنة ٢٦٧ هـ لنجدة ابنه في جيش ضخم واسطول مكون من الشذا والسميريات والمعابر ، وسار محاذياً دجلة ماراً بالأماكن التالية : بفــــداد ـ الفرك ـ رومية المدائن (١) ـ السيب ـ دير

<sup>(</sup>۱) رومية المدائن : مدينـــة بناهــا انو شروان عام ٤١٠ م على غرار انطاكية قرب المدائن ، و رقال انها كانت صورة مطابقة لانطاكية .

العاقول – جرجرایا – قنی – جبل – الصلح – واسط . وبالقرب من واسط تلقاه ابنے فأخبره بانباء الحرب ، وعلى ضوء ذلك رسم الموفق الخطط الحربة المقبلة .

كان هدف الموفق احتلال المنيعة عاصمة الزنج المدينة القريبة من واسط على نهر براطق المتفرع من دجلة . وفي الموضع المسمى بسوق الحميس . وكانت المدينة في انه سار في النهر باسطوله وجعل الفرسات محاذونه على الشاطي ، حتى الدينة في انه سار في النهر باسطوله وجعل الفرسات محاذونه على الشاطي ، حتى اذا ما وصل الى نهر براطق نشر الفرسان على جانبيه ، وأمر ابنه أرز يتقدم بالسفن في حين تبعه في الشذا بعامة جيشه ، أما الرجالة فقد ساروا بجانب الفرسان وتقابل العدوان على أبواب المنيعة ، فانهزم الزنج وانتصر الحيش العباسي داخلا المدينة بتأريخ م ربيع الآخر سنة ٢٦٧هـ ، وفي اليوم التالي أباح الموفق المدينة جلده ، وهدم سورها وحطم خنادقها ، وأحرق ما كان فيها من سفن الزنج .

ثم تقدم الموفق الى طهيثا حيث تقع المنصورة وهي الحصن الشاني للزنج ، والذي بناه سلمان بنجامع . وسلك الموفق نهر ( بردودا ) المؤدي الى المنصورة ، وقد صحب معه العال والآلات التي تسد الأنهار بها وتصلح الطرق وذلك في ربيع الآخر ٢٦٧ هـ .

وفي ٢٧ من الشهر المذكور دخل الموفق طهيثا وفي خلال الموقعة قتلل الجبائي وهو من أعظم قواد صاحب الزنج واكثرهم طاعسة له و بعد ذلك سير الموفق السفن في نهر المنسذر المحترق لمدينة طهيثا قاصداً المنصورة . وعندما بلغ سورها نظم اصحابه استعداداً الهجوم المقبل . وكان سليات بن جامع قد حفر أمام المنصورة خمسة خنادق وجعل أمام كل خندق سوراً .

لم يعق ذلك التحصين الموفق في هجومه ، فلم يلبت ان اقتحم المدينة . أما

سلميان بن جامع قائد الزنج فقــد هرب مع نفر من اصحابه . وأقام الموفق سبعة عشر يوماً بطهيثا وقد هدم سور المدينة وردمت انهارها .

ترك الوفق جزء من جيشه في واسط تحت أمرة ابنه هارون ، وقصد هو الاحواز حيث سبقه أبو العباس اليها . وعندما بلغ الخبر صاحب الزنج كتب الى المهلي الذي كان في الاحواز ومعه ثلانون الفا يأمره بالتوجه اليه مع ترك ما لديه من المؤمن والمتاع ، كا أمر صاحب الزنج بمبوذ بر عبد الوهاب بترك اعماله في الفندم والباسيان (۱) والتوجه اليه ، وكان قصد صاحب الزنج من ذلك هو تركيز قواه في مكان واحد . وقد وقعت تلك المواضع تحت سيطرة الموفق بغلانها ، عما أدى الى قوة الموفق وضعف الزنج الذين أخذوا يقاسون قلة الغذاء وصعوبة التموين . واستطاع الموفق فتح السدود والسكور التي شيدها الموفق في دجلة العوراء والانهار الأخرى المرقلة سير السفن . ثم دخل جنديسا بور ومنها الى تستر حيث اعاد السيادة العباسية . وهكذا سقطت مدن الاقليم أمام هجمات الموفق وطرد الزنج عنها .

رحل الموفق عن قصر المأمون في الجانب الغربي من دجيل الاحواز متجها نحو فرات البصرة حيث مركز الزنج الرئيس، فوصل نهر البارك (٢) يوم السبت ١٥ رجب سنة ٢٦٧هـ ١٨ شباط ٨٨١م . وكان الموفق قد أرسل ولديه أبي العباس وهارون أمامه الى هذا الموضع الكي يجابه الزنج بمركة فاصلة . ولما استقر الموفق في معسكره الجديد قرب البصرة كتب الى صاحب الزنج يدعوه الى التوبة ، وان الأمان له موجود . إلا ان الموفق لم يتسلم أي رد على كتابه ، وانهالت على الموفق كثير من الكتب يطلب فيها الزنج الأمان ،

<sup>(</sup>١) موضعان من مواضع بلاد الاحواز .

<sup>(</sup>٧) المبارك: من الانهار المتفرعة من شط العرب.

ووأفاه الف زنجي فضمهم الى جيشه واجرى لهم الأرزاق ٠

ثم اتجه هم الموفق الى المختارة مدينـــة الزنج وما جاورها من ارجاه ابي الخصيب وفى ٢٤ رجباختار مكاناً علىضفة نهر جطي (١) متخذاً لنفسه معسكراً حصيناً على مقربة من عاصمة الزنج، وبقي الموفق في هــذا المكان يستمد للهجوم حتى ١٤ شعبان من السنة نفسها . حيث انتقل الى مكان جديد اكثر صلاحيــة، وبنى مدينة دعاها الموفقية .

سقوط المختبارة : —

دام حصار المختارة عاصمة الزنج الفترة الواقعة بين سنتي ٢٦٧ هـ - ٢٧٠ هفي ذي الحجة سنة ٢٦٧ هـ - ٢٨٠ قام الموفق بهجوم على هذه المدينة واستطاعت قواته أن تشق طريقها اليها و تعمل فيها التخريب إلا انها انسحبت في نفس الليلة . وكانت المشكلة التي تعترض الموفق في احتلالها انها محصنة باسوار يعلوها الزنج بالمجانيق والعرادات والمقاليع . وفي ذلك الهجوم استطاع جنود الموفق ان يثلموا عدة ثلمات من سور المدينة بمعاولهم وآلانهم .

وفي ١٦ ربيع الآخر سنة ٢٦٨ هـ عبر الموفق الى المختارة مصطحباً ابنـه أيا العباس وخيرة قواده ، وضم اليهم المهندسين والعال وأمرهم أن يعملوا على هدم سور المدينة دون ان يدخاوها . وقد حلت في هذه العملية نكبة بالجيش العباسي الذي توغل في المدينة فخرج الزنج لهم من مكامنهم فتقهقر جند العباسيين نحو شط العرب بعد تكبدهم الخسائر في الأرواح والأموال والأسلحة .

ثم انتقل الموفق الى معسكر جديد ورسم خطـة جديدة للممل تتلخص فى شن غارات خاطفة تهدف الى إزالة القناطر وتخربب الجسور التي تصل المختارة بما جاورها ، وإزالة وسائل الدفاع مستخدماً السلالم والمناشير وآلات الحصار والنار

<sup>(</sup>١) جطي : من الأنهار الخارجة من شط العرب من جانبه الشرقي .

وركز الموفق همه في هــــدم المسجد فى المحتارة ، فدافع الزنج عنه دفاع المستميت ووقفوا صفوفاً متراصة يتلقون الطعنات والضربات . و بعـد عدة أيام و بفضل عدد كبير من السلالم وآلات الحصار استطاع العباسيون أن بهدوا المسجد ويحملوا منبره الى الموفقية ، واستمر الموفق بهـــدم السور ما بين داري انكلاي والجبائي من زعاء الزنج ، كما انهارت دواوين الزنج وانتهبت خزائتهم . ظلت قلعــة الزنج الرئيسة ـ المختارة ـ تقاوم ثلاث سنوات الحصار المضروب عليها من قبل الموفق ، وقد أدى الجراح التي أصيب بهـا الموفق في ٢٥

بمصروب تسبه من مين بموسى ، وقت على جرب هي السباب به سوسى ب جمادي الأولى سنة ( ٢٦٩ هـ الى اضطراب شؤون القيادة العباسية ، وعندما تماثل الموفق للشفاء في شعبان سنة ( ٢٦٩ هـ ـ ٨٨٣ م ) هاجم المختارة من جديد فتمكن بعض اصحامه من احراق بعض قصور الزنج وانتهامها .

وكثرت حوادث استمان الزنج الى الموفق ، فقد لجأ اليه جعفر بن أحمد السجان ومعه جماعة كبيرة . وفي سنة ( ٢٦٩هـ ـ ٨٨٣ م) استأمن محمد بن محمان كاتب صاحب الزنج ووزيره ، وارسل سلبان بن موسى الشعراني منقواد الزنج البارزين يطلب الأمان فتبعه جمع كبير ، وقد اتبع الموفق مع هؤلاه سياسة لينة سخية فضمهم الى قواده واكرم وفادتهم واظهرهم أمام جند الزنج عظهر فخم كأسلوب من أساليب الدعاية ، كان له اثر بعيد على معنويتهم ، فترك كثير منهم مسكرهم لاجئين الى الجيش العباسي ، ومن أهم اللاجئين في هذه الفترة شبل بن سالم أحد قواد الزنج ، وقد أسند اليه الموفق مهمة مهاجمة معسكر الزنج في فرقة المستأمنين .

أُخذ الموفق يقوم مهجيات سريعة خاطفــة قبيل هجومه النهائي ، وذلك لألقاء الرعب في قلوب الزنج المحاصر من الذبر\_ أخذ منهم الجوع والأعياء الي حد كيهر .

وفي ذي القعدة سنة ٢٦٩ هـ عزم الموفق على احتلال مدينة الزنج بالجانب الشرقي من نهر أبي الخصيب بعد ان اصبحت اكوام انقاض على اثر حوادث الحرق والهدم التي أصابتها على بد العباسيين ، فأمر باعداد الاسطول من دحلة والبطيحة وجميع المناطق القريبة وكون قوة محرية تبلغ عشرة آلاف محسار يتناؤلون راتياً شهرياً من ميت المال.

تُم قسم الموفق المشاة الى فرق يقود كلا منها قائد كبير ، فتولى أبوالعباس قيــادة فرقة من ثمانية آلاف أنيط بهــا واجب مهاجمة الجانب الغربي من أبي الخصيب، وقاد راشد عشر بن الفاً لمهـــاجمة الجانب الشرقي، وأوعز الى فرقة ثالثة بالسير بمحاذاة نهر أبي شاكر أسفل أبي الخصيب، وفرقة رابعــة ترابط في فوهة نهر جوى أسفل أبي ألخصيب أيضًا ، أما الفرسان فقد جعلهم وراء المشاة ، وأمر الجيم بالزحف نحو قصر صاحب الزنج الذي كان مركز المقاومة الرئيس. ومدأ الزحف في عشية يوم الاثنين ٧ ذي القعدة مرآ ونهرآ ، وكان مجموع الجيش الزاحف من الفرسان والشاة خمسين الفاً عـــدا الاسطول الذي بلـغ مائة و خسين سفينة .

اشتبك الفريقان في معركة حاميـة انتهت مدخول العباسيين دار صاحب الزنج واحراقها ، بعد ان دافع عنها علي بن محمد وصحبه دفاع المستميت ، ونهب ما كان قد بقي فيها من المتــاع ، وحملت نساء صاحب الزنج وأولاده وبناته الى الموفقية.

لجأ صاحب الزنج الى قلعـة الهلبي ، وهناك دارت معركة حاميـة أخرى

استغرقت نهاراً كاملا انتهت بانتصار العباسيين .

ثم ان الموفق أمر بالكتابة الى امصار المسلمين بالنداء في أهل البصرة والابلة وكور دجلة والاحواز وكورها، وأهدل واسط وما حولها مما دخله الزنج أن يؤمروا بالرجوع الى أوطانهم. وهكذا انتهى أمر الزنج الذي شكل خطراً حسماً على الدولة العباسة لعدة سنوات.

# امارة

المشعشعيون طائفة شريفة ، موسوية ، حسينية ، علوية ، عربية ، ملسكت الحويزة في حدود سنة ( ٨٤٤ هـ ) ، ثم توسعت حتى شملت مناطق متعددة من الاحواز ، كما انها مدت نفوذها الى البصرة والجزائر لمدة وجسيزة ، وحاوات الاستيلاء على بقية اجزاء العراق فوصلت أسوار بغداد بعد أن ضربت مواقع المغول الحربية .

نشأت هذه الامارة في الوقت الذي كان الافليم مستعمراً من قبل السلطات الايرانية ، وكانت اضافة الى ذلك امارات ومشيخات منتشره في بعض مناطق الاقليم كالاحواز وتستر.

وعندما قامت الدولة الصفوية في سنة ( ٩٠٥ هـ ) بزعامة اسماعيل بن حيدر تقلص نفوذ هذه الامارة العربية وأخذت بالانكماش على نفسها .

أسس هذه الامارة السيد محمد بن فلاح للوسوي ، وتولى الحكم من بعده أولاده واحفاده وقد تملكوا الحويزة وما جاورها بالاقطاع من الدولة الايرانية ، حيث يصدر ملك العجم فرمانًا (مرسومًا ملكيًا) بالتعيين ، ومخلع على الوالي الجديد خلعة .. بهذه الطريقة كانت تعين دولة العجم ولاة الحويزة .

خرج من هذه الطائفة علماء وشعراء وكتابومؤلفون ، كما برز من المشعشعيين بعض المفالين أصحاب سحر ومخرقة وخروج عن الاسلام حتى هداهم الله على يد السيد عبدالمطلب الذي ستأتي ترجمته وحوادث أيام حكمه .

ذكرهم السيد الامين (١) بقوله « ومن الممالك الحسينية ، مملكة المشعشعيين بضم الميم وفتح الشينين المعجمتين ، وقد استقر ملكهم ما قبل التسعائة في خوزستان وغيره ، والحويزة في هذا الزمان مقر ملك السادة مع تملكهم لقطر خوزستان وغيره ، وهم تحت الطاعة لملوك المجم السادة الصفوية ، على أن ملكهم سابق على ملك اولهم

<sup>(</sup>١) أعيان الشيعة: ص ١٩٤، ج ٢٩ بتصرف

الشاه اسماعيل، كذا ذكره السيد على بن عبدالله وهو من ثقاة هذه الطائفة .

وهم عرب ، كرام ، امجاد ، أبطال انجاد ، وتحت ملكهم وطاعتهم من عرب جبهتهم الوف كثيرة فوارس شجعان، وقد أخذوا البصرة في حدود سنة(١١١٠هـ) لملوك المعجم الذين هم في طاعتهم ، ثم ردت على السلطان الاعظم ملك الاتراك والحرمين الشريفين لما بينها من معاهدات ومهادنات ».

لهذه الامارة العربية أدوار مهمة وخطيرة فى التأريخ حيث لعبت دوراً هاماً فى ذلك الوقت ، ونستطيع أن نقول ان هذه الامارة العربية تتشابه مع الدولة العربية فى الاندلس من حيث :

١ ـ ان الدولة العربية في الاندلس استطاع شخص واحد أن يؤسها بمفرده من دن جيوش وأساطيل تسانده، كذلك فان السيد محمد بن فلاح مؤسس هذه الامارة دخل الحويزة بمفرده \_ كاسياني \_ وأسس هذه الامارة التي عاشت عدة قرون . مع اختلاف واضح بينها اذ أنصقر قريش ساعدته بعض القبائل واستفل التطاحن بين قبائل العرب ، أما السيد المشعشعي فقد استفل الاسحار والحجاريق يتكوين دولته حيث ادعى انه صاحب الزمان الامام الثاني عشر عند الشيعة الامامية وهكذا جم العرب حوله .

٧ ـ أما الشيء الثاني الذي تتشابه فيه دولة صقر قريش وامارة المشعشعي هو أن كلا الكيانين أذهبها التمزق والتفرق كاسترى من سرد الحوادث القادمة ان الباحث عن تأريخ هذه الامارة يجد امامه صعوبات جسيمة من اجل اظهار الحقائق والوقوف على الصورة الحقيقية لهذه الامارة العربية. وسبب ذلك يعود الى أن الكتاب العرب لم يتطرقوا للكتابة عن هدد الامارة ، فتناولها الكتاب العجم باقلامهم التي تقطر حقداً على العرب فشوهوا الحقائق من أجل أن يظهروا عجمة هذا الاقليم ، لأن السيطرة على الوطن العربي حلم بداعب خيال أن يظهروا عجمة هذا الاقليم ، لأن السيطرة على الوطن العربي حلم بداعب خيال

الايرانيين منذ القدم، لذا فان الوقوف على حقائق تأريخ هذه الامارة متعب ومجهد حداً .

اتخذ المشعشعيون عدة القاب اطلقت اولا على بعض امرائهم ، ثم اصبحت بعد ذلك من القابهم الخاصة ، كما واطلقت على المارتهم ، فقد سميت هذه الامارة بالأسماء الآتية :

### ١ \_ آل المشعشع :

نسبة الىالسيد محمد بن فلاح مؤسس هذه الامارة، فهو أول من لقب بالمشعشع لأن جسمه كان يتشعشع عند اتيانه الاسحار والخاريق \_ كما سيرد \_ او لأنه كان يتشعشع بدنه ويهتز طربًا عندما يطالع العلوم الغريبة التي اقتبسها من استاذه أحمد ابن فهد الحلي (١)، كما ان هذا المشعشع ادعى بانه المهدي المنتظر الذي علا الارض عدلا وانصافًا، بعد أن رأت الظلم والعدوان.

وقد تعرض أحد الشعراء الى المشعشع وعدم تأثير النار به في قصيدة طويلة ونحن لا ندري كيف يستدل الشاعر السيد جعفر الحلي الى عدم تأثير النار بالمشعشع ألحاصل من اتيان الاستحار والعلوم الغريبة ضرب من الايمان بحيث لا يتعرض صاحبه الى تأثير النار ?! والقصيدة مطلعها :

عهد الفوادي قريب في بواديه وقد روبن حديث البرق عن فيه الى أن نقول:

مشعشع الخدد كم دبت عقاربه بوجنتيه وكم سابت أفاعيـــه وسجر النار في قلبي وحل بهـا ان المشعشع نار ليس تؤذيـــه

<sup>(</sup>١) هو الشيخ جمال النين محمد بن فهد الحلي الاسدى. ولد سنة ٧٥٧ هـ وتوفي سنة ٨٤١ هـ، ودفن ببستانه في مدينة كربلاء العربية المقدسة .

۲ \_ آل الفلاح :

نسبة الى السيد فلاح بن محمد الذي سيأتي ذكره .

٣ \_ الموالى :

أول من لقب بهذا اللقب من هذه الطائقة هو السيد علي بن محمد ، ثم استعمل اسماً لامارتهم ، فيقال امارة الموالي . أي السادة ، كما يقال امارة المشعشعيين . وللراد بالموالي السادة لا العبيد . لانهم من ذربة الامام موسى الكاظم عليه السلام كما سيتضح من تسلسل نسب المؤسس السيد محمد من فلاح .

٤ ـ آل خان:

نسبة الى السيد علي بن خلف بن عبدالمطلب الذي كان مثل نقطة التحول الى التدين بالنسبة الى هذه الطائفة والابتعاد عن المخاربق والعلوم الغرببة ، والمقصود من ذلك السيد عبدالمطلب . وكلة (خان) فارسية الاصل بقصد بها الشيخ أو الزعيم ومثال ذلك ما الملق على زعماه وشيوخ القبائل الابرانية حيث يقال : خوانين البختيارية .

استعمل السيد علي خان هذا اللقب ثم اطلق على ذريته من بعده ، وهـذا السيد من افاضل هذه الطائفة عمام ، متدين ، كتب تأريخًا لطائفته مماه (صفة الصفوة ) ، وله شعر كثير سيرد في جزء قادم باذن الله .

بعد هذه المقدمة الموجزة عن هذه الامارة العربية ، سنذكر اشهر ولاتها والحوادث التي حصلت في أيامهم ، وسوف يظهر الخصام والتمزق اللذين اشر نا اليها آ نفاً بصورة جليـة واضحة ، وكذلك الغدر الذي استعمله بعض الولاة للوصول الى الحـكم مع أبنائهم او أخوانهم .

لقد استمر قيام هذه الامارة من سنة ٨٤٤ هـ ١٣٠٠ ه وما زالت بقايا هذه الطائفة موجودة في الحويزة كالمولى (عبدالله) الذي ارتضى لنفسه أن

يكون موظفاً من قبل حكومة ايران الآن وله مواقف مشهورة ضد العرب، فهو الدي أفشل ثورة العرب، في الحديث أفشل ثورة العرب في الحويزة سنة ١٩٧٨ م . واكراماً لحدماته الجليلة عينته حكومة أبران ـ التي يأبى غالبية الشعب العربي التعاون معها ـ قائمةاماً للحويزة، ثم عضواً في المجلس البلدي للحويزة وأخيراً هو اليوم عضواً في مجلس النواب الابراني .

وقسم من المشعشعيين يستوطنون اليوم العراق والكويت، وما زالوا يعيشون نشوة أمارتهم وحكمهم السابق وتعاليهم على الناس، وهذا يلمسه أي شخص منهم بوضوح عند الاجتماع بهم .

# هجمل بن فلاح

هو السيد محمد المهدي بن فلاح بن العلامة هبة الله بن ابي محمد الحسن بن علم الدين المرتضى علي بن النسابة عبد الحميد بن العلامة شمس الدين الحائري بن معد بن فخار بن أحمد بن ابي القاسم محمد بن ابي المغانم محمد بن ابي عبد الله الحسين شيتي بن محمد الحائري بن ابر اهيم الحجاب بن محمد الصالح العابد بن الامام موسى الكاظم بن الامام جعفر الصادق عليهم السلام (١) ابن الامام محمد الباقر بن علي ابن ابي طالب عليهم السلام (١)

وفي أعيان الشيعة نحت رقم ٢٥٧٤ « السيد محمد الملقب بالمهدي بن فلاح الموسوي المشعشعي بن هبة الله بن حسن بن علي المرتضى ابن النسابة عبدالحميد ابن ابو علي الفخار بن احمد بن ابو المفام بن ابي عبدالله الحسين بن محمد بن ابراهيم الحجاب بن محمد صالح بن الامام موسى الكاظم عليه السلام » (٢).

<sup>(</sup>١) معارف الرجال : ص ٣٥١ ، ج ١ محمد حرز الدين

<sup>(</sup>۲) ص ۱۹۲ ، ج ۶۹

وفي تأريخ المشعشعين «هو السيدمجمد بن فلاح بن هبة الله بن الحسن بن علي المرتضى ابن النسابة عبدالحيد بن شمس الدبن فخار النسابة الحائري ابن معد بن فخار بن أحمد بن ابي القاسم محمد بن ابي المغانم محمد بن ابي عبدالله الحسين شيتي ابن محمد الحائري بن ابراهيم الحجاب ابن محمد الصالح العابد ابن الامام السكاظم عليه السلام الموسوي الواسطي » (١).

ولد بمدينة (واسط) على ما ذكر حفيده السيد (علي خان) ابن السيد عبدالله خان ابن السيد عبدالله خان ابن السيد علي خان في رحلته المسهاة صفوة الصفوية (٢) ولم نقف على تأريخ ولادته ، الا أننا اطلمنا على ما ذكره صاحب روضات الجنات (٣) الذي ينقل عن كتاب (رجال بحر العلوم) من ان السيد محمد بن فلاح كان عمره (٥٨) سنة عندما توفي استاذه (احمد بن فهد الحلي) ، قان صح ذلك فاننا على ضو، ذلك نحدد تأريخ مولده بسنة (٣٧٧ه).

عندما بلغ السيد ( محمد بن فلاح) السنة السابعة عشرة من عمره وقرأ القرآن وتعلم الكتابة وقرأ مقدمة من العلم طلب الى والده ان يقرأ في مدرسة العلامة الشيخ ابي العباس أحمد بن فهد الحلي من اكابر علماء الصفوبة ، ومن اعاظم مجتهدي الشيعة الاثني عشرية حيث كان في الحلة التي بومها تعتبر مركزاً علميا هاماً ، فيها مدارس علمية ، منها المدرسة الشرعية مدرسة الشيخ ( ابن الفهد ) التي يدرس فيها أنواع العاوم الاسلامية .

كان السيد ( فلاح ) والدالمترجم في ضنكالمعيشة فاذن للسيد ( محمد ) بالسفر

<sup>(</sup>١) ص ١٥ ويعتبر هذا السكتاب من كتب التأريخ المهمة الباحثة عن تأريخ هذه الدولة العربية . مؤلفه السيدجاسم حسن شبر .

<sup>(</sup>٢) اعيان الشيعة: ص ١٩٢ ، ج٤٦

<sup>(</sup>٣) ص ٢١ ، ج١ محمد باقر الخو نساري .

الى الحلة ودخل مدرستها الشرعية . وقرأ على الشيخ ( ابن الفهد ) وصرف ليله ونهاره في المطالعة والدرس فبلغ المراقي الجليلة في مدة قصيرة حتى رضي عنــه استاذه خير الرضى وصار مدرس مدله عند غيامه باجازة منه .

وفي تأريخ الغياثي: كان عالمـاً بجميع العلوم ، المعقول والمنقول ، وكان عارفاً بالتصوف وصاحب الرياضيات ... » (٧) .

استطاع السيد (محمد بن فلاح) ان يحرز قصب السبق على أقرانه الذبن كانوا معه في حلقة التدريس في العلم والمعرفة . فنضجت افكاره ، وتوسعت معارفه ، واشتد طموحه العلمي والفكري فتناول كتب الرياضيات واجهد نفسه في معرفتها والوقوف على اسرارها بكل دقة ومهارة ، وكان يميل الى الانفراد والعزلة .

بعد أن توفي والد السيد ( محمد ) تزوج الشيخ ( أحمـــد بن فهد ) بامه وأعطاه احدى بناته فتعهد بتربيتــــه والعطف عليه حتى أطلعه على الاسرار الخنفية في علم الرياضيات . فحصلت له بذلك خبرة تمكن بها من أن يجعل نفوساً في طاعته والذود عنه في أشد الساعات .

براية الرعوة :

ظهر لنا من خلال تتبعنا لتأريخ هذه الطائفة وحياة مؤسسها السيد (محمد

<sup>(</sup>١) أعيان الشيعة : س ١٩٣ ، ج ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدم .

بن فلاح) ان السيد المذكور تعاطى اعمال السحر والشعوذة والمخاريق ونحن هنا لا برغب في ان نخوض في صحة هذه الاقوال والادعاءات أو عدمها ، بل نذكر ماوصل الينا وماوقع تحت أيدينا مر هذه الادعاءات والاقوال و اترك الرأي الاخير فيها الى القارىء العربي الكريم . ودور نا هنا هو تسجيل تاريخ هذه الامارة العربية بعيداً عن العقائد .

جاء في تاريخ الغياثي: كان للشيخ أحمد بن فهد الحلي كتاب في العلوم الغريبة ، ولما حضرته الوفاة اعطى الكتاب الى خادمته لتطرحه في الفرات . وال السيد ( محمد ) يمكن بحيلة من الحصول عليه ، واجرى بعض المخاريق والنير نجات على الاعراب الساكنين في حدود خوزستان فتابعوه واعتقدوا صحة ما أظهره ، وكان يلقن المتخرجين عليه و المتتلذين ان الذكر ينطوي ضمن تعليم اسم (علي ) وبالنظر لهذا كانوا ينطقون بالذكر باسم (علي ) ويتلقون من السيد ( محمد ) اعمالهم وهي : «كيفية التشعشع » وحينئذ كان يتحجر بدنهم ويرتكبون أموراً خطيرة في هدذا السبيل كانوا يضربون بطونهم بالسيوف فتخرج من ظهورهم دون ان يصيبهم أذى . وكان السيد ( محمد ) يلتي شيئاً ثقيلا في نهر عميق او ماء فيرسب ذلك الجسم في الاعماق ثم يناديه فيطفو و يخرج على وجه الماء ، وما ماثل ذلك من شعوذة و نير نجات هذا مادعا ان ينتشر أمره ويأخسذ به الاعراب و يزداد كل بوم وصاروا ينعتون هذا القائم ويأخسذ به الاعراب و يزداد كل بوم وصاروا ينعتون هذا القائم بر ( المهدى ) . (١)

وبدأ ذكره وظهرعام ( ٨٢٠ه ) ، وادعى المهدوية . وفي تلك السنة حدث القران فدل على ظهوره . ومن تأثير هذا القران طلب اسبند ( اسبان ) ميرزابن قرا يوسف التركماني ـ الذي كان والياً على العراق ـ من فقهاء الشيعة المناظرة مع فقهاء بغداد ، والمباحثة معهم فتغلب فقهاء الشيعة في هذه المباحثة فاختار الميرزا

<sup>(</sup>١) العراق بين احتلالين ١٠٨ \_ ١٠٩ / ج٣ / العزاوي

المذكور مذهب الشيمية وضرب السكة باسم ( الأئمة الاثني عشر). وفي ذلك الاوان كان يجري احيانا على لسان السيد محمد قوله : سأظهر انا المهدي الموعود ونقلت هذه الكلمات الى الشيخ ( احمد بن فهد ) فانكرها عليه وزجره ان يفوه بها وذلك لانها مما يخالف مذهب الاثنى عشرية .

وقد ظهر منه تخليط في بداية ظهوره في سنة ( ٨٤٠ هـ) فأمر استاذه بقتله وكتب الى الامير منصور بن قبال بن ادريس المبادي يحثه على قتله واستحلال دمه . فلما وصل الكتاب التي القبض على السيد ( محمد ) وعزم الامير الامير على قتله دافع السيد ( محمد ) عرف نفسه قائلا ( انا سني صوفي و هؤلاء الشيعة اعداً في يطلبون قتلي ) واخرج المصحف وحلف لتوثيق الامير فاطلقه الامير منصور ، وفك قيوده فنجا وانسحب الى موضع يقطنه ( المعادي ) الذين يقال لهمام اليوم ( عشيرة ابن سلامة ) فكانت خير مؤازر له ، فالتقت حوله ، وانضمت اليه ثم جاءته طوائف من العرب من ( الرزنان ) و ( السودان ) وبني وانضمت اليه ثم جاءته طوائف من العرب من ( الرزنان ) و ( السودان ) وبني حجلة فنزلوا هناك و تجمعوا عليه ، وعند ذلك ادعى المهدوية ، وظهرت على يديه بعض المخاريق ، ثم ارتحل من هذا المكان الى محل يقال له ( شوخة ) وهو من قرى ( حصان ) ، فلما سمع حاكم ذلك المكان خرج عليه وقتال فيهم كثيراً وأخذ اسرى .

وهذه الواقعة جرت اوائل سنة ( ٨٤٤ هـ ) وبعدها عادوا الى مواطنهم الاصلية وهي ( البثق ) والنازور والغاضري وبعد مدة ارتحلوا الى ( الدوب ) وهو محل نزول طائفة المعادي بين دجلة والحويزة فاستقروا هناك

أما ماجاء في تحقة الازهار فهو : فقلاح خلف محمد المهدي . مات والدهوهو طفل فتزوج الشيخ العالم المحقق الفهامة أحمد بن فهد الحلي بوالدته فأحسن تربيته وزوجه باحدى ابنتيه حتى مرض الشيخ مرضاً شديداً . ولما أحس بقرب اجله دفع لاحدى امائه كتاباً محتوياً على فو الد عجيبة وغرائب خفية ظريفة، وامرها بالقائه في شط الفرات فعارضها (محمد المهدي) فطلب منها الكتاب فنعته عنه لبلوغ مرامها منه فمناها فدفعته اليه وانهزم في الحال قاصداً الازديان بطائفة خفاجة، فسألها الشيخ عن الكتاب فقالت: القيته، فقال: مارأيت ؟ قالت: ما رأيت شيئاً وكان في علم الشيخ انها اذا القته يضطرب الشط ويخرج منه دخان عظيم يملو الى افق السماء، فلزم عليها ان تصدقه فقالت: دفعته لمحمد مهدي فأرسل خلفه فوجده منروياً عند خفاجة فطلبه منهم فانكر (محمد) واحتج بأن الشيخ قد خرف من المرض وانه سني المذهب والى امامي المذهب وما يخفاكم معادات الدين فمنعوا الرسول عنه.

ولما جن الديل مضى عنهم هاربا الى (مزيرعة) القبيلة ، فشفف بمطالعته ثم توجه الى اصفهان فالحويزة فاستضاف بها رجلا اعرابياً اصبحا ، اعوراً فقيراً ، لا يملك من حطام الدنيا غير (جسة) عبفاء جاف لبنها فطلب منه قرى ليقتات به فاعتذر فلم يعذره فطلب منه لبنا من الجسة فقال : ﴿ ويحك انها عجفاء غير ذات لبن » ، فقال : آتني بها ولا عليك منها ، فاتاه بها فسح بيده عليها فدرت بلبن أفضع من السكر من غير أحد يحلبها فتعجب الاعرابي منه ! وقال : ما اسمك ؟ فقال : عمد المهدي اذهب وادع قومك وعشيرتك . فقال : ويحك ان المهدي صاحب الامر له ، مجزات ، وان القوم لا يطيعو نك فيا تأمرهم به ثم مسح على سمعه ، وتفل باذنيه فزال عنه العمى والصبح ، فضى اليهم ودعاهم فتعجبوا منه !

وكانت الحويزة بيوتها من القصب من غير طين ولا حجر ، وسكسانها رعية للعبادي له عليهم مأكله مقررة كل عام . فجاء عامله ليجمع مقرره فمنعهم محمد المهدي من اعطائه الى ثلاث مرات ، فركب العبادي عليهم فأمر محمد المهدي قومه ان يصنعوا فسياً ورؤوسها من القصب ويتسلحون سيوفا من عظام الجمس

فوقع بينهم حرب شديد فانكسر العبادي وانهزم مولياً فاستولى (محمد المهدي) على العبادي واطاعته البلاد افسار عليه احدملوك العجم فأمر ابنيه علياً والمحسن وجنوده بقتاله فانكسروا فاخذ محمد المهدي بيده شيئاً من التراب وقد على الملك وجنوده من غير احدمعه فرماه به فانكسر وامنهز مين واستغنم امو الهم المشعشع و فوذلك سنة كله ه.

وفي الروضات « ومنهم السيد محمد بن فلاح بن محمد الموسوي الذي هو من اجداد السيدخلف بن عبد المطلب الشوشتري الحويزي المشعمعي ، وكان هذا السيد محمد الملقب بالمهدي مشتهراً بمعرفة العلوم الغريبة وانه قد أخذ ذلك كله من استاذه ابن فهد الحلى » . (١)

واورد السيد محسن الامين مستنداً الى بعض الكتب مانصه « . . . وذهب الى خوزستان فعمل عندهم ماعمله عند أولئك فعلا أمره ، واشتهر ولقب نفسه بالمهدي وذلك سنة ( ٨٢٨ ه ) واستولى على جميع خوزستان » .

وفي ايجاز المقال في علم الرجال : محمد بن فلاح بالفاء واللام والحاء المهملة
 السيد الموسوي لكنه مخلط وهو جد بيت المهدي » .

« وفي كتاب الانوار مالفظه:اقول وذلك ان السيد محمد يلقب بالمهدي. وفي ايجاز المقال أيضاً قال: ومحمدهذا هو المشهور بالحويزي وقد طلب العلم في مدرسة الحلة وتتلمذ على الشيخ الجلميل أحمد بن فهد ».

« وقد ظهر منه تخليط في ابتداء ظهوره سنة ٨٤٠ حتى أم استاذه بقتله وله كتاب رأيته يميل به الى الحلولية معــــدن تخليط وزخارف غلب على عقول بمض الناس في التاريخ المذكور » . (٧)

بعد هذا العرض الموجز لحياة السيد محمد بن فلاج الملقب بالمهدي ، وبداية دعو ته وما قيل فيها نتجه الى ذكر اهم الحوادث في زمانه بصورة موجزة .

<sup>(</sup>۱) \_ ص ۲۱ / ج ۱

<sup>(</sup>٢)\_ اعيان الشيعة / ص ١٩٣ / - ٤٦

# الوةائع الحربية التي قام بهـــا السيل محمد وولده علي

عندما رجع السيد محمد الى (الدوب) في بداية دعوته كان ولده المولى (علي) مع اصحابه في البثق والنازور والغاضري، وقد مكث هناك بأمر أبيه، ثم عاد لخدمة والده مع الطوائف التي ممه، وفي اثنـــاء الطريق قضى على بعض القبائل الممادية فغنم منهم الاموال الكثيرة وأسـّـر رجالا عديدس.

فرح السيد (مجمد) بهــذا النصر ، وأم طــائفة المعادي المشهورة باسم (نيس) ان تبيع مالديها من بقر وجاموس وتشتري اسلحة حوب ، وقد باعوا كل بقرة بسيف واحد وعشرة دراهم .

عندما ثمت أسلحتهم ساروا الى ناحية ( ابي الشول ) من قرى الحويزة فوصلوها يوم الجمعة ٧ رمضان سنة ٤٤٨ هـ . وفي ذلك اليوم قتل خلق كثير من اهل الحويزة والجزائر ( البطائح ) . وذلك ان حاكم الجزائر الامير فضل بن عليات التبعي الطائي كان قد حدثت بينه وبين اخوته نفورة فترك الجزائر الى الحويزة فنزل قرية ابي الشول ، وكان بعض رجاله من اهل الجزائر ومال اليه جمع كثير وصار في معاونة اهل الجزائر .

لم ير السيد ( محمد ) مصلحة في البقاء فعاد الى ( الدوب ) وبتي فيها أياماً فقل عليهم الطعام فجاء الى ( الكحلاء ) من ارضواسط فوقفت في وجهه اعراب ( عبادة ) . وكان محمد ( بن شاء الله ) حاكم واسط فوقعت بينهـــم الحرب ، ولم يشتوا امام المشعشعيين ، فهربوا وقتل السيد ( محمد ) منهم اربعين رجلا . ثم نزل المشعشيون في بيوت الاعراب واستولوا على اموالهم وغلاتهم لدفع مسا

اصابهم من حوع وكان ذلك بتأريخ ١٣ شوال من نفس السنة .

وبعد ايام سار السيد ( محمد ) الى الجزائر بجيشه وقد افترق اهلها \_ كما اسلفنا \_ فجاء رئيسهم الى السيد ( محمد ) ودخل في خدمته وطاعته فنصبه السيد ( محمد ) حاكماً في الجزائر فأخذ يهاجم القبائل المعاديةله ويقتل فيهم حتى لم يبق في الجزائر الا المخلصين . ثم سير السيد ( محمد ) جيشاً الى واسط يقدر بثلاثة آلاف مقاتل وقد كسر حاكمها لاول مرة وهو الامير حسن بن علي بن نصر الله بن قبان البوشجي ، ثم عاد الكرة فانقصر على المشعشميين فقتل منهم عدداً كثيراً غير الذين ماتوا في الطريق اثناء الهزيمة .

الحويزة فنزلوها في اول شهر رمضان سنة ( ٨٤٥ هـ) . وكان حاكم الحويزة الشيخ جلال الدين ابن الشيخ محمد الجزري وهو معين من قبل السلطان عبد الله بن ميرزا ابراهيم برن شـاه رخ الحاكم الفارسي في شـيراز . ارسل الشيخ جلال الدين الى ابيه بشيراز يعلمه خبر نزول المشعشعيين في ابي الشول ، فلما وصل الحبر اليه عرضه على السلطان ، فارسل السلطان الامير (خدا قلي البرلاس) الى الحويزة ، ثم اعقبه بالشيخ (ابو الخير) . فجمع الجنود من شوشتر ودزفول والدورق فأقاموا شهـراً في الحويزة والسيد ( محمد ) في

بعد هذه الهزيمة حصل المشمشميين العجز والجوعفار تحلوا عن الجزائرالي

في اثناء اقامة الشيخ (ابو الخير) في الحويزة قتل السيد شهاب الدين العباس حاكم القيصرية بلاجرم اوذنب،فساء ظن الناس بابي الخير وتفرقوا عنه. وعندما علم السيد (محمد) بهذا الخسبر أمر بالاستمداد وعاجل في الاستيلاء، وكان عسدد عسكره قليلا فأمر النساء ان تعتم بالعائم وتسوق

( ابي الشول ) وماكان لهم قوت غير ( حجار )النخل و ( نشارة ) جذوعه يجملونه

الجاموس من خلف الرجال والخيول.

تقدم المشمشميون على هذه الشاكلة نحو الشيخ ( ابي الخير ) فلما رأى كثرتهم انهزم مع اصحابه من غير قتال . وقتل المشمشميون خلقاً كثيراً عصر ذلك اليوم من اهل الحويزة الذين كانوا نازلين على جانب شط الحويزة من القلمة الى الشمال ونزل السيد ( محمد ) هناك . ودخل ابو الخير القلمة ولبث فيها حتى انتصف الليل فهرب من جانب الزاوية ومعه ( خدا قلي ) وبقية اصحابه .

ولما عرف السيد (محمد) بهروبهم ركب عليهم مع رجاله فقتاوهم من باب قلعة الحويزة الى شريعة (المشكوك)، ثم رجع بعد ذلك محساصراً الحويزة، محيطاً بقلعتها مع جيشه، وصار يحاول اخذها حتى تمكن منها.

وصل الخبر الى حاكم بغيداد التركماني المغولي اسبند (اسبان) بن قرا يوسف فجمع جيوشه وزحف الى الحويزة . وعندما وصل واسطاً جاءه أمسير طائفة (مزرعة) ، وأمير بني (مغيزل) وطلبوا منه المساعدة وان ينقذ الحويزة من المشمشع . فأمرهم (اسبان) ان يسيروا امامه وانهسيصل في اثرهم

في هذا الوقت كان الشيخ ( ابو الخير ) قد جمع مقداراً من الجيش ليتقدم به الى الحويزة . فلما سمم بخبر الامير المغولي عاد الى شوشتر .

جاء جيش الامير (اسبان) قرب الحويزة فتقاتل مع المشعشعيين فانكسرت مقدمة جيش المشعشع . ولما سمع السيد (محمد) بانكسار جيشه انسحب عرف الحويزة الى موضع يقال له (طويلة) ووصل الامير التركماني الحويزة ودخل جيشه المدينة فنزلها وحصل على اموال كثيرة . ولم يبق امداً طويلا بل سار الى ناحية (طويلة) وقتل خلقاً كثيراً من المشعشع .

على أثر ذلك أرسل السيد ( محمد ) رسولا الى الاميرالتركماني معتذراً اليه مقدماً بعض الهدايا والتحف التي سبق له ان استولى عليها من ( ابي الخير ) وقد الح السيد ( محمد ) باقناع الامير على قبول هـداياه فرضى عنـه الامير ( اسبان )

وحمَّـل له السفن ارزاً وسيرها اليه . . .

عاد الامير (اسبان) من الحويزة فاستغلما السيد (محمد) فغار على من تخلف في الحويزة من جماعة الأمير، ولم يكتف بذلك بل استولى المشعشعيون على السفن التي سيرها الامير مرف انحاء البصرة الى واسط وهي حاملة لانواع المأكر لات وقتاوا من فيها.

لما سمع الامير (اسبان) بذلك عاد من البصرة الى بغداد وجهز جيشاً الى واسط فحاصر قلعة (بندوان) ثلاثة ايام ، ولم ينفع الحصار . وبعد هذا انضمت الى السيد (محمد) قبائل كثيرة من تلك الجهات من قبيلة (عبادة) ، وبني (ليث) وبني (حطيط)، وبني (سعد) ، وبني (اسد) فزادت قو ته وكثر اعوانه . وقد اتصل به (الوند ابن الامير اسكندر) في اوائل سنة (١٨٥ه - ١٤٤٩م) بعد ان بني سنة اشهر في قلعة (فو لاذ) ، فخرج منها سائراً الى المشعشع بقصد الاتصال به ، فارسل اليه (بير بوداق) عسكراً ليحول دون ذلك الاتصال فلم يستطع وبضم (الوند) الى المشعشع اصبحت عنده القوة الكافية فسير جيشاً الى البصرة لمحاوبتهم فلم يقدر عليهم فرجع عنهم وكرر ذلك المرة الثانية ففشل، ولكنه في المرة الثالثة كان قد اضعفهم فنزل وقطع النخل وطرحه في طريق اهل البصرة وارتحل عنهم نازلا على جانب الطريق وارسل الشجعان من اصحابه الى المكن قرب القلعة في البساتين . فلها شاهدا هل البصرة ذلك خرج الكبار والصغار ، وقم الحرب بينهم .

كان لحاكم البصرة ولد يدعى (طلحـة) التقى مع المولى (على بن محمد) وطال الحرب بينهما ، حتى امتد القتال الى باب البصرة فحاصرهم السيد (علي) فاهلكهم جوعا. وكان النصر له.

اما الحويزة فبعد ان خربت عاد اليها ( ابو الخير ) وعمرها وحكم فيهـــا

السيد (أحمد البندري) وقد احتولى عليها الجوع فسار المشعشع اليها وخربها، ماد المشعشع اليها وخربها، ثم عاد المشعشع اليها فعمرها وسار الى (المجرة)، واخذ الدورق و (دزفول) بارادة اهلها. ومرد ذلك هو انه لما مات السلطان (أحمد) وخرج (بير بوداق) بن جهان شاه ليأخذ دزفول وشوشتر، خاف اهل دزفول من حكم التركسان فسلموا البلدللمشعشع، وسار الى الرماحية (۱) فأخذها وبنى فيها قلعة، واستولى على الجوازر والغراف وحكم في الاعراب.

عندما خرج بيربوداق الى شيراز وبلاد العجم وخلى العراق من السلاطين، سار المولى (علي ) الى واسط وحاصرها وقطع نخلها ، واهلك اهلها بالجوع حتى اكلوا الجلود من جوعهم وكان على رأسهم الحاكم المغولي (أمير أفندي )، فطوقت حيوش المولى (علي ) المدينة ، وقد ابلى الواسطيون أحسن الدلاء ولكن عبثت في مساكنهم قدائف المنجنيق ، وضربت العارات وقتلت كثيراً من الناس ، وشعر وا بخطر الاحتلال فتا مروا مع عامل المغول على الجسلاء والانحدار الى البصرة ولكن بعد تحريب المدينة التي يغارون عليها من استسلام الغازي لها سالمة فخربوا واسطاً واحتلها المولى (علي ) ركاما واقام في خرابها عاملاله يقال له سالمة فربوا واسطاً واحتلها المولى (علي ) ركاما واقام في خرابها عاملاله يقال له ( دراج ) وقفل عنها

## وفاة المشمشع : \_

بعد ال جاهد السيد (محمد بن فلاح) في تكوين هذه الامارة العربية وترسيخ دعائمها اكثر من عشرين عاماً توفي يوم الاربعاء ٧ شعبان سنة ٨٦٦ هوله من العمر ٨٣ سنة اذا اعتبرتا تاريخ ولادته سنة ٧٨٣ ه مستندين على ماذكره في رجال بحر العلوم من ان الشيخ أحمد بن فهد توفي سنة ٨٤١ هو للسيد محمد بن فلاح من العمر ٥٨ سنة .كما قدمنا ذلك . وقد د خلف على الامارة ابنه المولى محسور.

<sup>(</sup>١) من قرى العراق

# علي بن **عبل** بن فلاح المشمشعي

كان المولى (علي) الساعد الايمن لابيه في تركيز امارتهم ومحاربة اعدائها، ومع انه حكم وقتل في زمان ابيه الا اننا فصلنا ترجمته وحوادثه عن ابيه لاهمية شخصيته وكثرة جهاده وجسامة الاعمال التي قام بها، وهذا في رأينا لايضعضع وحدة الموضوع وتسلسله.

تولى السيد (علي) الحكم في حياة ابيه محمد بن فلاح وقاد الجيش بنفسه واحتل كثيراً من الاراضي حتى جاء واسط وتمكن منهاكم مر سابقاً وسنذكر بقية الحوادث والوقائم التي حدثت له في العراق ومناطق ايران .

لقـــد تعرض المؤرخون الى المولى على المشعشعي وعقيدته ووصفوه بالحلول والمغالات مستدلين بذلك من اعماله التي قام بها تجاه العتبات المقدسة في النجف وكربلاء من قتل ونهب وتخريب.

فني مجالس المؤمنين ( ان المولى علياً في اواخر ايام ابيه استولى على اموره واخذ منه السلطة وولى زمام الادارة وصار هو الرئيس صاحب القول الفصل، وهذا ساق الناس الى عقيدة ان روح على عليه السلام قد حلت فيه، والسالامير لا يزال حيا . فلذا اغار المولى (علي) على العراق وانتهب المشاهد المقدسة وتجاسر على العتبات بوقاحة واستولى عليها، وان والده قدد عجز عن اصلاحه وكتب الى الاطراف انه لا يقدر عليه، وفي بعض مؤلفاته نعت نفسه بين القوم بالمهدى الا انه لم يقف عند هذه الدعوى، وأنما ادعى الالوهية » .

وفي تحفة الازهار « ان علياً احرق الحجر الدائر على قبة الامام علي بن ابي طالب مدعياً بانه الرب وان الرب لا يموت » . (١)

بعد هذا العرض لما قيل عن عقيدة السيد علي بن محمد فلاح المشعشعي

<sup>(</sup>۱) ص ۱۱۰ ابن شدقم

نعود الى ذكر اهم الحوادث في ايامه :

حادثة النحف والحلة:

عندما توجه المولى (علي) لفتح المراق كان الامير (علي كيوان) (١) قد خرج بالحجاج يوم السبت غرة ذي القمدة سنة ٥٧٨ هـ ١٤٥٤ م فاعترضهم في الطريق ونهب اموالهم ودوابهم وجمالهم ، واخذ المحمل والآية المذهبة وقماش المحمل و مجا اناس قلة كانوا قد دخلو المشهد وحاصر السادة فيه فارسلوا يتضرعون اليه فطلب منهم القناديل والسيوف ، وكانت خزانة الحضرة تجمع فيها سيوف الصحابة والسلاطين منذسبهائة سنة فكلها مات سلطان او خليفة في العراق يحمل سيفه اليها فارسلوا اليه مائة وخسين سيفاً واثني عشر قنديلا ستة منها ذهباً ، وستة فضة . فأرسلوا من بغداد جيشاً لحاربته يتقدمهم (دوه بيك) وانضم اليه (بسطام) حاكم الحلة

ولما وصل الجيش وكان قليلا بالنسبة الى عسكر المولى (على المشمشعي) ، فالتتى الجمان ولم ينج منهم غير ( دوه بيك ) .

توجه المولى (علي) الى الحلة فانكسراهل الحلة ، وتوجه (بسطام) حاكمها وجميع اهل الحلة الى بغداد، فن استطاع الركوب بالمراكب كب اما الباقون فضوا رجالة وبينهم اطفال ونساء وقد هلك منهم خلق كثير من جراء الترامعلى المبور من شط الحلة ومنهم من مات في الطريق من التعب والجوع والعطش .

وفي اليوم الخامس من الشهر المذكور دخل المولى (علي) الحلة ونقـــل اموالها واموال المشهدين الى البصرة واحرق الحلة وخربها وقتل من بقي فيهــا من الناس ومكث فيها تمانية عشر يوماً ورحل منها يوم الاحدالثالث والعشرين من الناس ذي القمدة الى المشهد الغروي (النجف) والحائري بكربلاء ففتحوا له الابواب ودخل فأخذ ماتبق من القناديل والسيوف ورونق المشاهد جميعها من

<sup>(</sup>١) من مكنة الحلة كان يتعمد بنقل الحجاج الى الديار المقدسة.

لطوس والاعقاب الفضية والستور والفرش. ودخل بالفرس الى الضريح، وأمر كسر الصندوق واحراقه، فكسر واحرق وقتل اهـل المشهدين من السادات رغيرهم ببيوتهم. وقد جمل القبة مطبخاً للطعام لمدة ستة أشهر كاملة وقال « انه ب والرب لا يموت » .

ذكر السيد الامين مستنداً على رياض العلماء مانصه « وفي الرياض ان علي ن محمد بن فلاح الذي كان حال حاكماً بالجزائر والبصرة نهب المشهدين النجف وكربلاء وقتل اهلهها قتلا ذريعاً وساق باقيهم الموادي ملكه البصرة والجزائر وذلك في صفر سنة ٨٥٨ هوليس هو الملقب بالمشعشع » . (١)

وعندما وصل خبر تدمير الحلة على يــد المولى (علي) الى (بير بوداق) شيراز . ارسل (سيدي علي) مع بعض نواكر (ضباط واعوان) الى بغـــــداد فدخلها في الثالث من ربيع الاول سنة ( ٨٥٨هـ) .

مكث (سيدي علي ) مدة من الزمن ، وبعد ذلك ارسل (بير بوداق) جاءة من عساكر شيراز الى بغداد وعلى مقدمتهم الشيخ (شيء الله) و (حسين شاه المهردار) وعمه (سورغان) و (علمي كرز الدين) والشيخ (ينكي اوغلى)، وأمر ان يتوجه (سيدي علمي) ويعمر الحلة والمشهدين ، فدخل بغداد في الثاني من جادي الاولى سنة ( ٨٥٩ هـ ، وعند ذلك توجه (سيدي علمي) الى الحلة يوم السبت الثامن عشر من شعبان سنة ( ٨٥٩ ) وعمر سوقها وعمر بهسا قلمسة . (٧)

<sup>(</sup>۱) اعيا**ن** الشيعة / ص ۲۲ / ج ٣٠

<sup>(</sup>٢) العراق بين احتلالين/ ص ١٤٦ / ج٣ / عباس العزاوي المحامي

# وصول المولى علي

### الى بعقوبة وسلمان باك

في سنة ٩٦٠ هـ ١٤٥٦ م توجسه المولى على المشمشعي الى ( مهروذ ) وطريق خراسان من ولاية بغداد فنهب وقتل النداري والنساء، وأحرق الغلاة وكان هذا الحادث في يوم الاربعاء العاشر من جهادي الثانيسة من نفس السنة . وبقي المولى ( علي ) تسمة ايام ، ثلاثة ايام منها ببعقوبة ، وثلاثة أيام من بعقوبة الى ( سلمان باك ) ، وبقي ثلاثة ايام بـ (سلمان باك ) وقد قتل مشايخ المنطقسة واسر الباقين .

كان في هذه الواقعة (عمر سورغان) مع شخص يدعى (مقصود باشا)(١) فلما ادركتهم الخيل وامامهم شط ديالى ، وخلفهم الرماح ، القوا بانفسهم في شط ديالى فغرق عمر سورغان ، وخرج حصانه حياً ، اما مقصود باشا فقد نجا ورحل بعد ثلاثة ايام الى بغداد .

سمع (جهان شاه) بما عمله المولى علي من قتل ونهب وسلب وأسرفبعث جيشاً لامداد بغداد فلم يطق المولى على على البقاء فعاد الى الحويزة . وقد وصل الجيش في السادس عشر من محرم سنة ( ٨٦١هـ ١٤٥٧ م ) . فبقي مدة ثم رحل . (٢)

# مقتل المولى علي المشعشعي

بينماكات (بير بوداق) في شيراز اذسمع بقدوم الوند الى قلمة (طبق) وقد ترك بنيه واهله في القلمة وتوجه الى الجبل،فسار اليه بير بوداق فهرب منه،

<sup>(</sup>١) ابن حسن الطويل الذي حكم بغداد .

<sup>(</sup>٢) المراق بين احتلالين / ص ١٤٩ / ج٣ / عباس العزاوي المحامي

فساقوا خلفه فتشتت عنه عسكره وبقي مفرداً ، وكاد ان يهلك مر العطش ، فوقف حتى ادركوه في برية فوق كرمان ، وكان اول من وصل اليه ( پروانة بن علي ماماش) فضربه على صورته فغلب الدم عليه ، ولم يبق له واعية ، فلحق به بير بوداق ، وعندما شاهدانه لم يبق فيه أمل شم ضاربه وحسز رأسه بتاريخ الاربماء الذا في والعشرين من رمضان سنة ٨٦٠ ه وارسله الى جهان شاه

عاد بير بوداق الى شيراز ولم يمر على وصوله غير ثلاثة ايام حتى جاءه الخبر من ان المولى علياً المشمشع قد اخذ كردستان وبهبهان ، واكثر توابع شيراز . فتوجه اليه فوجدد محاصراً لقلمة بهبان وهو مجروح مريض لا يستطيع الركوب . ولجرح المولى علي قصة مفادها بان المولى المذكور كان يسبح في بعض الايام في النهر القريب من القلمة تحت شجرة نبق فاذا بشخص يدعى محمد بهرام كان قد نزل من القلمة وهم لم يروه فوقف قريباً منهم وكان المولى يسبح مع ثلاثة من امرائه فسلم عليهم ، فقالوا : من أنت ? قال : اني هسارب من القلمة وارغب بالانضام الى معسكر السلطان

ووقف محمد بهرام حتى خرج المولى وجهاعته من المـاء ورأى الثلاثة يخدمون الواحد فتحقق انه السلطان فمد القوس ورماه بسهم فخرق حالمه نافذاً الى وركه وفر هاربا صاعداً الى القلمة ، فحمل المولى (علي ) الى الخيمة وليس فيه حراك وحالته رديئة .

وفي هذا الظرف ارسلت الاخبار الى (بير بوداق) بمحاصرة المولى (علي) قلمة بهبهان وانه مجروح . فتوجه اليه ، ولما ظهر عسكر (بير بوداق) ورأى المسكر الغبار أخبروا المولى (علياً) بذلك فقال قابلوهم ، فركبوا عليهم ، وساروا الى (بير بوداق) فكسروه اول الامر ، ثم وصل (بير قلي ) اليه وأمده بالمسكر فكروا على المشمشميين واجلوهم الى الحويزة . ووصل شخص الى خيمة المولى (علي ) فرآه نامًا فحز رأسه ولم يعرف ذلك الشخص . وكان وزيره (ابن دلامة)

مقبوضاً عليه فمرف الرأس؛ وفتشوا عن الجثة ، وعندما حصلوا عليها سلخوها وحشوها تبناً وارسلوها الى بغداد ، وارسل الرأس الى ( جهان شاه ) . ووصل جلده بغداد بتاريح ١٦ جادى الآخرة سنة ١٦٦ هـ ١٤٥٧م .

قتل المولى علي في زمن أبيه وله من العمر عشرون عاماً ، حيث ولد سنة ٨٤١ه . وكان العامل المثابر على تركيز هذه الامارة العربية وتوسعتها .

# السيل عيسن بن عمل

بن فلاح المشعشعي

(1) \$ 9.0 \_ \$ 177

تولى الحكم بعد ابيه، وكان حميد الخصصال .. سخي النفس والمررءة .. والشيم العالية .. أحب العلماء والفضلاء ، واهل الكال والادب والتقى والصلاح جعل اكثر علماء الشيعة مصنفاتهم ومؤلفاتهم باسمه وارسلوها اليه . وقد الف شمس الدبن بن محمد الاستربادي \_ معاصر المير صدر الدبن الشيرازي \_ حاشيته المتضمنة رفع الكلام على ملا جلال الدين محمد الدواتي باسم السلطان محسن وارسلها اليه ، فأرسل اليه جائزة سنية . وكانت أوضاعه في جلوسه ، وركوبه ، وخيله وخدمه ، وحشمه ، اوضاع ملك مستقل ، تقاد الخيل المسرجة بالذهب والجواهر امامه . وقد لقب بالملك المحسن . واوصاه والده ان يتجنب ماارتكبه اخوه من احمال بعيدة عن جوهر الدين الاسلامي ومذهب الشيعة الاثني عشرية .

<sup>(</sup>١) اورد هذا التاريخ السيد الامين في اعيان الشيعة ،وحسين خلف في تاريخ الكويت السياسي .

إمتداد ملكه: \_

امتد ملك السيد محسن الى رقعة واسعة لم يتملكها غيره ، فقد تملك الجزائر وما ورائها الى حدود سور بغداد من جهاته الاربع ، وأحسن السيرة مع سكان العتبات العالية وحدام الروضات المشرفة ، ثم ملك البصرة ، وشط بني تميم وعبادان الى الحسا والقطيف ، ثم الدورق والسواحل الى بندر عباس وجميع البنادر الى حدود فارس ، ثم كوه قيلويه ، ودهدشت ورامهرمز ، ثم شوشتر والبختيارية واكر ادارستان الفيلية ، وبيات والباجلذانية وبشت كوه ، وكرمنشاه وسميرا وبهمهان .

### حوادثه في العراق : ــ

كان المولى محسن المشمشع قد استولى على الحلة قبل وفاة (جهان شاه) ، وبقيت بيدده الى سنة ( ٢٧٨ هـ ) أيام ولايدة (الطواش) (١) . . وبقيت كذلك الى ان عدل حسن الطويل (٢) عن حصار بغداد وسار الى تبريز فرجم السيد محسن الى الحويزة .

ولما استولى حسن الطويل على العراق عين لحكومة الحلة ( دانا خليل بن محمد قرا عثمان ) وبقي في الحلة الى سنة ( ٨٨٠ هـ ) . وفي هذه السنة استاء منه السلطان فأرسل في جهادي الاولى جهاعة لالقاء القبض عليه ، فلما علم ( دانا خليل ) بهذا التدبير انهزم الى السيد محسن المشعشع وتفرقت عنه عساكره الاالقاة .

التحق ( دانا خليل ) بالسيد محسن فقام في رفادته وما يحتاج اليه ، وبقي

<sup>(</sup>١) الطواش معناه رئيس الخدم وكان والياً على بغداد توفي يوم الاثنين ٢ رجب سنة ٩٧٣ هـ لمرض اصابه .

 <sup>(</sup>۲) اصله فارسى تو في سنة ۸۸۲ هـ وقد قيل انه تو في في ۲۷ رمضال كا قيل في جهادي الآخرة او في رجب من السنة المذكورة .

عنده سنة وتمانية اشهر الى ان عفا عنه السلطان بشفاعة والدته التي هي خالة (دانا خليل).

ولما توفي حسن الطويل سنة ( ۸۸۲ هـ ) انتهاز السيد محسن المشعشعي مو ته فرصة للاغارة على اطراف الحلة وبغداد ، و توجه بمسكره الى بغداد بعد أمر نائبه على ( الرماحية ) بالاغارة على اطراف الحلة . فجهاء الى ( الجحيش ) و ( ال جوذر ) في طلب جهاعة من الذين هربوا منه فنهبهم وقتلهم وسلب تلك الا نحاء حتى وصل الى ( قناقيا ) ( ) من قرى الحلة ورجع هذا وحكومة بغداد مشغولة بنفسها و لا علم لها بما يجري ، او لا تريد الالتفات اليه .

وفي يوم الاربماء (١٩) جهادي الثانية سنة ( ٨٨٣) اعاد ( محسن ) الكرة وجاء الى نواحي بفداد ، حتى دخل ديالى ومضى الى الخالص فنهب وقتل واسر. تُم ارتحل يوم الاربعاء (٢٦) جهادي الثانية ، وكان مكوثه ثمانية ايام .

ويذكر (القرماني) انه في سنة ٨٨٩ه بعث يعقوب شاه عسكراً كثيراً الى بلاد المشعشع فكسروه كسراً شنيعاً ، وكان المشعشع يعدد نفسه علوياً ثم تغالى حتى قال انتقلت روح علي بن ابي طالب عليه السلاماليه ، واستفحل امره واستولى على بلاد ابن علان (٢).

وقائع خوزستان : \_

كان السيد محسن المشعشع مستولياً على خوزستان ، ولما جاء الامير (زادة ابراهيم بيك) الى شيراز قدم له الطاعة ، ولكن السيــد محسن اراد ان يستولي على تستر فارسل السيد حسن للاستيلاء عليها رلكن لم يتيسر له ذلك . فإن الامير جابر أمير المرب والامير نصر قد طلبا المساعدة فاصبحت لهما القوة كا جعل محسن ان يبعث ابنــه سفيراً الى السلطان آق قوينلو

<sup>(</sup>١) تسمى اليوم جنانة من قرى الحلة في العراق .

<sup>(</sup>۲) اخبار الدول / ص ۳۳۸

(يعقوب بيك)، (١) فنال كل رعاية وابدى انه لا أمل لابيه في الفتح، وذكر ان غرضه تجميع العساكر لفتح الجزاير والبصرة الى حدود الحلة والرماحية.. ثم قال: وارسلني أبي ان اعرض الامر عليك وهو ينتظر جوابك.

مع يحيي بن محمد الاعمى : ـ

وفي ايامه تغلب يحيى بن مجمد الاعمى على البصرة \_ ويحيى في الاصل من آل غزي \_ فركب السيد ( محسن ) عليه بعساكره ، وارسل اليه ان المطلوب من العسكرين انا وأنت فابرز الي ولا تسفك دماء العباد فقبل . وتبارزا فبدره ( يحيى ) بطمنة حاد عنها ، وطمنه السيد محسن فدق صلبه وقتله . فأتاه والده ( محمد البصير ) راكباً حماراً تقوده جارية ه ، فدخل على السيد محسن وطلب من الخلف بولده فاعطاه الف تومان ، وعين له يومية تكفيه و تزيد ، واعطاه فرسه التي كان رأكبها حال الحرب ، واعطى طفلا صغيراً ليحيى الدرع الذي كان لابسه في الحرب .

### مڪارمه: \_

ومن مكارمه انه كان له نديم من فضلاء حادات فارس ، فجاءه يوماً وعليه ثوب واسع الاردان وهو المسمى بـ (الهاشمي) ، وكان يلبسه السادات المسممية ، فأى الى السلطان بهدية (نارنج) في غــير وقته في طبق ، فأمر السلطان ان يلتى (النارنج) في اردان النديم ففعلوا ووسع الجميع وأمره ان يقوم فلم يقـدر وقال « لا تحمل عطاياكم الا مطاياكم » ، فأمر ان يحمـل ذلك على فرسه الحاص بسرجه و لجامه و جميع زينته واعطاه إياه فركب وذهب .

<sup>(</sup>١) ابن حسن الطويل . وابنـــاء حسن ستة هم : خليل وحكم فارس ومقصود المار الذكر ، ثم زينل الذي قتل قبل وفاة ابيه ويعقوب هذا والباقيان مسيح ويوسف / القرماني / ص ٣٣٧

وجاءه اميرمن بني تميم يقال له الامير (عبد على) فأكرمه وانزله القيصرية. واعطاه بلد الدورق من بعد وضع اخراجات سياس الطوائل ، وانعم عليه ( بالميراخورية ) (١) ولهذا سميت البلد ببلد ( السياس ) وتعرف به الآن . وكان قبل اعطائه البلدة المذكورة جالساً عنده فقال السيد محسن اذ العربي يحمد اذا اضاف اربعائة جاءوه بغير خبر سابق . فقال الامير لاحد جلسائه : \_كأن هذا شيء مستغرب عندكم ? فامرها السيد محسن في نفسه ، وبعد مدة أمر احسد اولاده السيد ( بركة ) اذ يذهب مع اربعائة خيال الى ضيافة الامير عبد على في القيصرية و تكون خيو لهم بلاارسان ولا علايق . فأضاف عبد على الجميع ، وجعل علايق و ارساناً للخيل ، فكان ذلك سب اعطائه العلدة المذكورة .

ولم يزل الامير عبد علي يتردد عليها ويحدث فيها ممارات الى اس مات السيد محسن ، فانتقل الى الدورق واستقل بها وبنى لها سوراً وتغلب عليها ايام السيد (سجاد) فصار بين السيد سجاد وأخيه ( مطلب ) واخرويه انحراف فانتقل مع اخويه الى الدورق فأكرمه عبد على ، ثم مات عبد على فصار أمرها لولده ( ميرزا على ) .

اعماله العمرانية: \_

وهو اول من احدث البنيان بالحويزة وكانت آجامــــــ وقصباً تسكنها الاعراب ، فبنى قلمة الحويزة المعروفة بـــ (المزينة) ، وجعــل فيهـــا عسكراً ، وسكن الناس حولها ، وبنى قلمة (المشكوك) واسكن في جوانبها اربعين الف نسمة ، وادار على الجميم مدينة حصينة .

<sup>(</sup>١) الميراخورية ،كلمة فارسية ممناها الموكل على خيل السلطان

مدينة عظيمة بين الشطين تجمع عساكره وذخائره وسماها (المحسنية) في ابتداء الدولة العثمانية بالعراق، وأوائل الدولة الصفوية لتتابع بها الملوك، وعين بها (١٢ الف) عسكرى .

وفاته: \_

وتوفي السيد محسن بعد ان ثبت اركان الامارة ووسعها في سنة ٩٠٥ ه. وقد اختلف البعض في تاريخ وفاته واوضحنا ذلك في الهمامش المتقدم. واعقبه ولداه (على وايوب).

# ولاية على وأيوب

# ولدي السيد محسن بن محمد قتلا في ٩٢٤ هـ

السيدان على وابوب ولدا السيد محسن بن محمد بن فلاح الموسوي المشعشي . كان السيد على وأخوه أبوب رئيسين في حياة والدهما ، وتوليا الملك بعده بيمر وارشاد السيد الجليل النبيل نور الله المرعشي ( القاضي نور الله الشوشتري ) . (١)

وقد أظهرالقاضي ( نورالله ) فى أيام ولايتهما إسم الشريعة النبوية ومآثر الطريقة المرتضوية ، و فشر أعلام الشيعة الاثني عشرية . وصار لذلك شأر عظيم في أيامهما .

ويذكر السيد محسن الأمين ، ان القاضي ( نور الله الشوشتري ) كان وزير اله البين ٠٠٠ فاضل ، فاهم ، أديب كامل ٠٠ فكات مدير دولتها وقوامها ، ووكيل سلطنتها وصمصامها . وكات أخوه الصاحب الأعظم الفاضل المعظم الحقق المدقق الشيخ ( محمد ) الذي من آثاره في شوشتر القنطرة الصخرية مقابل الامام زاده مكتوب عليها بيت شعر فارسي :

تمام شد أين بناي بي شـــين بسعى صاحب اعظم محمد بن حسين و تعربسه : —

تم البناء محمد الله بلا شين بسعي الصاحب الأعظم محد بن حسين (٢)

(١) أورد ذلك السيد الأمين تحت رقم (٩١٣٨) ص ١٦ ـ ج٢٤، مستنداً على ماكتب في كتاب (صفوة الصفوية). وكرر السيد المذكور الحادثة في ص ١٧٧ ـ ١٧٣ ـ ج٣٠ . عند كلامه عن السيد أيوب

(٢) أعيان الشيعة \_ ص ١٦ \_ ج<sup>٤٢</sup>

كان لهذين السيدين أخ أصغر منها اسمه (الشييخ حسن) ، وكان شجاعاً بطلا ، فجعلا اليه قيادة الجيش . فأوقع أربابالأغراض بمسامع الحضرة السلطانية الصفوية ان هؤلاء السادة غالون معاندون كعمهم وانهم على غير مذهب التشيع .

عندما رجع السلطان الصفوي من فتح بفداد ذكره بذلك الأمير الحاج محمد، والشيخ محمدالرعناشي وهو ابن معلم أولاد السيدمحمد فلاح. توجه السلطان الصفوي الى جهة الحوبزة، فلما سمع السيدان بذلك استقبلاه بجنودها، وأرسلا اليه كتاماً يتضمن التنصل مما نسب البهما، فقبل ذلك منهما وأرسل اليهما هدية سنية، فأرسلا اليه مثلها.

### قصية قتلهما : \_

في السنة التالية لما جرى بينها وبين السلطان الصفوي قتل السيدان وانتقضت الدولة المشعشعية ، وثار أهل الجزاير في أرضهم ، والمنتفق تملكوا البصرة والاحساء وسبب قتلها هو انها كانا في قلعة ( الشوش ) فر اسلها حاكم شوشتر من قبل الدولة الصفوية بنوع من الصداقة والخديمة ، وطلب أن بلاقياه لأجل الصيد والقنص ، فحضرا الى مكان يعرف الآن به ( علي وأيوب ) من أراضي ( الزوية ) ، فقبض عليها وقتلها ودفنها هناك واستولى على القلمة وتلك النواحي (١) وأخذ الفرس بعد هذا الحادث يفلقون أبواب القلعة عصراً ، وتفتح ضحى حذراً من الفرس بعد هذا الحادث يفلقون أبواب القلعة عصراً ، وتفتح ضحى حذراً من

<sup>(</sup>١) ذكر السيد مؤلف كتاب المشعشعين في هامش صفحة ٨٦ ما نصه « والذي يبدو من الحادثة ان قتلهما كان بأمر من شاه اسماعيل الصفوي ، حيث ان حاكم شوشتر لا يمكنه القيام بمثل هـذه الجريمة إلا بايماز من مولاه الشاه ، كا ان النصوص الآخرى تؤيد ذلك » . و يحن لا نستبعد أن يوعز الشاه بالقتل ، و لكن يا حبذا لو كان الأخ المؤلف قد أورد ( النصوص الآخرى ) التي ( تؤيد ذلك ) لكنا قد استفدنا اكثر .

دخول عسكر بأخذها ، ولا يدخل البيع والشراء سوى النساء . فدخل يوماجماعة بزي النساء ، فلما حرجت النساء بقوا وجردوا سيوفهم وكانت تحت ثيامهم ، وقد وعدوا جماعتهم بذلك فدخلوها وقتلوا كل من فيها من الفرس ، ثم خربو القلمة ، والى الآن تعرف بقلمة عبدالله بن الداية .

وفي تأريخ المشعشميين « وجاه في النصوص الأخرى : ان الشاه اسماعيل بعدما فتح بفداد توجه الى جهة الحويزة ، وكانت بيد السيد علي والسيد أيوب أولاد السلطان محسن وذلك بتحريك من مير حاجي محمد والشيخ محمد رعناش اللذين كانا ابني مدرس أولاد السيد محمد فنهض نحوها ، وان السيد علي كان قد تظاهر بالتشيم ولكن أدخلوا في فكر الشاه انها في غلو والحاد فقتل الأخوين مع أعيان طائفتها سمنة ١٩١٤ هـ ، واستولى الشاه على الحويزة وتستر ( شوشتر ) وسائر انحاه خوزستان ودخلت في تصرف رجال دولته » . (١)

لقد وجدنا اختلافاً في ذكر سنة قتل السيدين ، فني أعيان الشيعة سنة ٩٠٥ هـ ، (٢) وفي تأريخ الكويت السياسي ان بداية حكمها سنة ٩٠٥ هـ وقتلها سنة ٩٠٤ هـ ، وقد حكما تسع سنوات (٣) وصاحب تأريخ المشعشعيين يذكر ان قتلها في سينة ٩٠٤ هـ مستنداً على الكسروي ص٣٤ ، وجهان آرا ، وحبيب السير ( من دون الاشارة الى الصفحة ) ، وشهدا، الفضيلة ص ٣٠٦ ، وشبت لديه ان سنة ٩٠٤ هـ سنة القتـل . ثم يخالف ذلك في ص ٩٠ عنـد الكلام عن السيد ( بدران بن فلاح ) حيث يقول : « حكم بدران في عهد علي وأيوب سنة ٩٧٠ هـ»

<sup>(</sup>١) ص ٨٧

<sup>(</sup>r) مس ۹۱ \_ ج<sup>۳</sup> \_ حسين خلف الخزعل

ترى كيف يكون قتلها سنة ٩١٤ هـ ، ويحكم ( بدران ) في حياتها سنة ٩٧٠ ه ؟ لذا فاننا نذهب الى ماذهب اليه السيد محسن الأمين من أن قتلها كان سنة ٩٧٤ هـ حيث استند صاحب ( الأعيان ) في ذلك الى كتاب مخطوط عن تأريخ المشعشميين شاهده في مكتبة ( سبهسالار ) في طهران .

ويقيني أن بعض المؤلفين قد اخطأوا فى أخذ سنه القتل ، علماً بانهـــم قد استندوا حرفياً على ( أعيان الشيعة ) . الذي يعتبر من المراجع المهمة عندنا .

# المولى فلاح بن محسن

١١٦ ه. - ١٢٠ ه.

لم يصل الينا بوضوح كيفية وصول السيد فلاح بر يحسن الى الحكم ، وتفاصيل الحوادث التي عاشمة الحويزة بعد مقتل الأخوين (علي وأبوب) ، غير ان ( المكسروي) يذكر بان السيد فلاح نجا من القتل وذهب من الحويزة وعندما ترك الشاه اسماعيل الحويزة عائداً الى فارس رجع السيد فلاح الى الحويزة وقدم الهدايا والتحف الى شاه فارس تقرباً اليده واسترضاه خاطره ، وطلب منه أن يعينه حاكما للحويزة وأطرافها ، فلبي الشاه اسماعيل طلبه وعينه حاكما على الحويزة وما حاورها . (١)

إلا أن تأريخ المشعشعيين يذكر: ان الشاه اسماعيل لما ترك الحويزة استناب من قبله أميراً ، فحكم مدة قصيرة ثم عزل. وذلك لحدوث الاضطرابات

<sup>(</sup>۱) بانصد سالة خوزستان ــ ص ۲۹

بعد قتل (علي وأيوب) ، وثورة المشعشعيين وأتباعهم وقتلهم للفرس ، مما أدى بالشاه اسماعيل أن يفكر في حل الأزمة وتهدئة خواطر المشعشعيين بتعيين أحدهم على تلك المنطقة العربية التي قامت على اكتافهم منذ أمد بعيد ، وكما أن الشعب الحويزي العربي لا يبغي بهم بديلا ، فعين (فلاحاً) بعد المراسلات التي تبودات بينها ، وقدم (فلاح) الى الشاه الهدايا الثمينة ، وأظهر الطاعة والالتزام وأداء المال الله . (١)

استمر السيد فلاح بالحكم الى أن توفي سنة ٩٢٠ هـ، بعـد أن دام حكه ست سنوات ثبت فيها دعائم إمارته العربية: وتولى الامارة من بعد ولده بدران. ألسيك ولمار أن بن فلاح

من سنة ٩٢٠ هـ - ٩٤٨ هـ

هو السيد بدران بن فسلاح بن محسن بن فلاح المشعشعي حاكم الحويزة . حكم فى عهد السيدين ( علي وأبوب ) سنة ٩٢٠ هـ <sup>(٢)</sup> . و بعد قتلها تولى الامارة بشجاعة ودرانة .

وفي مجالس المؤمنين «كان واحد عصره في الشجاعة والكرم . ولمــا قام مقام أبيه كان مطمعًا ومنقاداً لأوامر البلاط الشاهي » .

وفي أعيان الشيعة يذكر السيد الأمين انه رأى في كتاب مخطوط عرب تأريخ المشعشعيين الموجود في مكتبة مدرسة (سبهسالار) في طهران ، وقد نقل عنه من ان ( بدران ) قام بالأمر بعد أعمامه أولاد السيد محسن ، وكان بطلا ...

<sup>(</sup>۱) ص ۸۸ ـ ۹۸

<sup>(</sup>۲) أعياف الشيعة \_ ص ۲۷۸ \_ ج<sup>۱۳</sup> ، تأريخ الكويت السياسي \_ ص ٩٠ م تأريخ المشعشعيين \_ ص ٩٠ م تأريخ المشعشعيين \_ ص ٩٠ م ٢٧٠ \_ و ٢٧ \_ و ٢٧٠ \_ و ٢٧ \_

شجاعاً ، وابتداء حكمه سنة ٩٢٠ هـ ( وكأنه حكم في عهد أعمامه لأنهما قتــــلا سنة ٩٧٠ هـ كا ذكر ناه في غير هذا الموضع من الكتاب ) . وكان مهيباً . وفي اسفاره كان مركب البغلة وهو أول من ركبها من المشعشعيين (١) .

يمحكى انه انفرد يوماً من عسكره فرأى راعي غنم ، فسأله الراعي أنزلت من السياء ، أم خرجت من الأرض ، أما خفت من السيد بدران . فقسال : وكيف سيرته عندكم ? ، قال : ما فيه عيب سوى انه ينفرد عن العسكر ، ويركب بفسلة وهو خلاف الحزم ، ويستخدم المرد في مجلسه ، ويشرب النبيذ . فقال له : أما الأولاد فقد تركهما بدران من الآن . فلما علم انه ( بدران ) سقط ميتاً .

وكان عنده رجال في نهاية الشجاعة ، أتاه من يخبره يوماً بان عسكراً عظيماً من قبل العثمانيين متوجه الى الحويزة وقد دخل بفداد وخيامه خارجها وتركناه يربد الحركة . فالتفت الى جلسائه من السادة وغيرهم وقال : أريد رجلين يمضيان ويأتيان مخبر هذا العسكر ، فانتدب لذلك رجلان وقالا : محر نأتيك بخبره فخرجا ، فوجدا العسكر على من حلتين من بفداد ، وقد مشى فى الثالثة فقالا : ان ( بدران ) ارسلنا كشافة ولا نرضى ذلك لا نفسنا . فالرأي أن ننتظر العسكر حتى يشرع في النزول و نغير عليه ، و نقتل بعضاً ممائه و ننجو فلما نزل العسكر هجموا على أحد الباشوات وطعنه أحدها برمحه فقتله وطارت بهما خيلهما ، ووقعت الصيحة فى المسكر و لحقتهما الخيل ففاتاها ، فارسل القائد أحد أغواته أن يأتيله بهما بالأمان فلحقهما و آمنهما فعادا وسألهما القائد أحد أغواته أن يأتيله مغير بن فى عقد الصلح ثم عادا .

ولولم تقارن أيام حكمه دولتي الصفوية والعثمانية القويتين لمــا خرجت من يده بعض المحالك مثل شوشتر وغيرها .

<sup>(</sup>۱) ص ۲۷۸ \_ ج۱۳

توفي سنة ٩٤٨ هـ ، بعد ان دام حكمه ٢٨ سنة ، عشر سنوات منها كانت في زمن الشاه اسماعيل الأول ، (١٠) وثماني عشرة سنة في عصر شاه طهماسب الأول وقام من بعد في ولاية الامارة ولده السيد سجاد .

# سجاد بن بدران

### 13P a. -- 7PP a.

السيد سجاد بن بدران بن فلاح بن محسن بن محمد بن فلاح الموسوي الشعشعي . تولى الامارة بعد أبيه السيد ( بدران ) سنة ٩٩٨ هـ . أورد له السيد محسن الأمين ترجمة وافية في أعيان الشيعة تحت رقم ( ١٩٥٨ ) مستنداً على تحفة الازهار للسيد ضامن بن شدقم الحسيني ذكر فيها ان السيد سجاد تولى الحكم بعد أبيه ، وكان حليا ٠ . عافلا ٠ . . صابراً متحملا ، ذا رأي سديد ، وعلم وارشاد ، لكن كانت أيامه أيام ضنك لخروج البلاد من أيديهم بمقتل (علي وأبوب ) أولاد السيد محسن بن محمد بن فلاح . ثم تغلب الاتراك على الولاية . فكان يحوك ( بني لام ) (٢) على نهب شوشتر وكانت مناؤلهم عربي الحويزة ، فلم يحده ذلك وتغلبت الاعراب على السيد ( سجاد ) في ( كال آباد ) وأميرهم ( سعد ابن بركة ) . ولما رأى أمراء ( نيس ) وتوابهها ذلك تظاهروا بالعصيان في الحويزة . فضعف أمر السيد ( سحباد ) فخرجت المالك المذكورة في أيام السيد عصن من يده فتحرك الأمير ( بركة ) أمير ( كربلا ) على ( المحسنية ) ، فأرسل السيد ( سحباد ) للخيو واخوته الذين كانوا عند الامير ميرزا السيد ( سحباد ) المحيد ( مطلب ) أخيه واخوته الذين كانوا عند الامير ميرزا السيد ( سحباد ) المنيد ( مطلب ) أخيه واخوته الذين كانوا عند الامير ميرزا السيد ( سحباد ) المسيد ( مطلب ) أخيه واخوته الذين كانوا عند الامير ميرزا السيد ( سحباد ) المسيد ( مطلب ) أخيه واخوته الذين كانوا عند الامير ميرزا المسيد ( سحباد ) المسيد ( مطلب ) أخيه واخوته الذين كانوا عند الامير ميرزا المير ( ميلاد ) الميد ( سحباد ) الميد ( مطلب ) أخيه واخوته الذين كانوا عند الامير ميرزا

<sup>(</sup>١ مؤسس الدولة الصفوية في ايران .

<sup>(</sup>٢) يراجع الجزء الأولحيث وردت فيه دراسة وافية عن مشيخة بني لام ....

على بن عبد علي كما من سابقاً كتاباً مسوداً يستنصرهم فيه ، فتحركوا من الدورق، وكان الامير ميرزا على قد خرج من الدورق لمعونة ( بركة ) قبل ذلك بثلاثة أيام ووصل بركة الى ( الرملة ) وهي شط هناك تبعد عن المحسنية نحو فرسخ ، وتخلف عن السيد ( سجاد ) أمراه ( نيس ) لينظروا لمن الغلب . .

وصل السيد (سجاد) في مدة أربعين يوماً ، لأنه كان عدد اصحابه فليلا ، وهي الى اليوم يضرب بها المشل بسيرة سجاد . فوصل ميرزا علي فقوبت به شوكة ( بركة ) ، ووصل بعده بثلاثة أيام ( مطلب ) واخوه ومن معهم فسر بهم ( سجاد ) ووقع القتال ثلاثة أيام ، وكانت الغلبة لمسكر ( بركة ) ، وفياليوم الرابع باشر ( مطلب ) الحرب بنفسه واخوه ، وخرج ميرزا علي فسقط وأخذ أسيراً فقتله ( سجاد ) فانكسرت خيل ( بني تميم ) ، واصحاب ( بركة ) ونهبت أسيراً فقتله ( سجاد ) ، ورجعت ( بنو تميم ) الى الدورق ، ثم وقعت العداوة بينهم وبين السادة المشعشمين .

عزم ( بنو تميم ) على اخراج السادة من الدورق ، واحتالوا لذلك بأن يوقعوا ضجة خارج البلد ، ويظهروا ان مواشيها اخذت ، وتخرج خيلهم ، فلا بد أنالسادة يخرجون ، فاذا خرجوا اغلقت الابواب . ثم اخرجت اليهم عيالاتهم علم السادة بتلك الحيلة فلما خرج بنو تميم اغلقت الابواب . ثم اخرجت اليهم عيلاتهم عيلاتهم ومنعوا من الدخول . فتفرقوا في البلاد (١)

وفي سنة « ٩٦١ هـ ـ ٣٥٥٠ م » عزم مصطفى باشا ال يفتح الحويزة . وينتزعها من المشعشعيين . فتوجه اليها في الوقت الذي أرسل فيـ ه « سيدي علي رئيس » الى علي بن عليان في الجزائر لاشغاله حتى لا يضرب البصرة . فسار « سيدي علي رئيس » بخمس « قدرغات » وفيها عساكر مصرية فلم يتمكن من

<sup>(</sup>١) أعيان الشيعة \_ ص ٤٣٢ \_ ٤٣٤ \_ ج٣٣ .

الفتح حيث قتل من جماعته مائة من تعودوا ضرب البنادق.

واستمر السيد « سجاد » في حكم الولاية الى سنة ٩٩٢ هـ . بعد ان دام حكمه ٤٤ سنة . وتولى الامارة بعده اننه زنبور .

### زنبور بن سجاد

### 7 P P a . . . . A P P a\_

\_\_\_\_

فى سنة « ٢٩٩ هـ » تولى السيد « زنبور » إمارة المشعشعين بعــــد وفاة والده السيد « سجاد » ، وقد أرادت بعض القبــائل أن تتولى الامارة بدلا من السيد « زنبور » وازاحة اسـرة آل المشعشع مــــ الحـكم كقبيلتي « نيس » و « كر بلاه » . غير ان الخصومات الني وقعت بين هاتين القبيلتين أدت الى أن تلتحق قبيلة « نيس » بالسيد « زنبور » وتساعده على تثبيت حكه .

ولما حلت سنة « ٩٩٤ هـ » استطاع السيد « فلاح بن سجاد » شقيق السيد « زنبور » بانتظار الغرص السيد « زنبور » بانتظار الغرص الناسبة ليستعيد الحويزة الى حكمه . حتى حلت سنة « ٩٩٧ هـ » و بعد مضي ثلاث سنوات جهز السيد « زنبور » جيشاً قوياً تمكن به من استعادة الحويزة ، إلا انها لم تبق غيير مدة قصيرة إذ جهز السيد « مبارك » جيشاً كثيراً فقاومه وزحف نحوه فهرب السيد « زنبور » الى مدينة « دسبول » متحصناً بها ، وقد جمع قواده يتشاور معهم ومتابعاً لأخبار « مبارك » الذي يرغب الالتحاق بقبائل « آل غزي » ، فطارده السيد « زنبور » محاولا منعه ، إلا أن « مبارك » استطاع غزي » ، فطارده السيد « زنبور » محاولا منعه ، إلا أن « مبارك » استطاع

اهتم السيد ﴿ زَنبُور ﴾ لهــذا اللقــاء ، وبث مزيداً من العيون لمعرفة

الأخبار ، فعلم بأن آل غزي غير راضين عن السيد «مبارك » ، فانتهز هـنه الفرصة ليقضي بها على السيد « مبارك » اولا ، وليخضع آل غزي ثانياً . ولما علم رؤساء آل غزي تصميم السيد « زنبور » قرروا الانضام الى السيد « مبارك » ليكونوا يداً واحدة بوجه السيد « زنبور » ، فأرسلوا وفداً منهـم الى السيد « مبارك » ليأخذ لهم منه الرضا والصفح لعدم مساعدتهم له بداية الأمر .

قبل السيد « مبارك » عرض آل غزي و توجه الى مضاربهم ، وعند وصوله اليهم صادف طلائع جيش السيد « زنبور » فالتحم الجيشان ، واشتدت الحرب ، ولحقت قبدائل آل غزي بالسيد « مبارك » فرجحت كفته وانهزم جيش زنبور امامه وعبر نهر « الكرخة » . واستمر السيد « مبارك » يطارده حتى أدخله مدينة « دسبول » ، فدخلها من باب وخرج من أخرى ، ولم ببق بها طويلا ، فألقى القبض عليه وقتله السيد « مبارك » .

دام حكم السيد « زنبور » ست سنوات باضطرابات وحروب ، ولم يحكم بصورة فعلية إلا ثلاث سنوات ، حيت ـ كا رأينا ـ سلب الحبكم منه وطورد .

## المولى مبارك بن عبد المطلب

### ابن حيـــدر بن محسن

### ۸۶۶ هـ — ۲۰۱۵

لقب السيد « مبارك » بالازرق ، وذلك لزرقة عينيه ، زوجه أبوه وهو حديث السن من ابنة عمه السيد « مناف » والدة السيد « بدر » . وقد حصلت حوادث مهمة في أيامه نذكرها مفصلا .

### مع آل غزي :

اتجه السيد « مبارك » الى السلب والنهب ، والالتقاء برؤساء القبائل فأدى ذلك والده الى اخراجه من « الدورق » حيث يسكن ، فانتقل الى شط العارة وأطراف الجزائر . فالتق بآل غزى الذين يحقدون على آل المشعشع لقصة السيد « محسن » معهم والتي قدمنا ذكرها، فكانوا يتحينون الفرص للتنكيل بالموالي وأخذ الحكم منهم ، فعندما جاءهم السيد « مبارك » رحبوا به . ورفعوا البغضاء والعداء . فأجاروه لاستجارته بهم . واجتمعوا معه في الكيد على إمارة المشعشعين . ولما فاتحهم برغبته في غزو الحويزة وأطرافها رحبوا بهذه الفكرة وأعلنوا مساعدتهم له .

كانت مدينة « دسبول » تحت سيطرة السيد « زنبور » كما م آ نفاً ولما اجتمعت الجيوش حول مبارك بن عبدالطلب ( مطلب ) غزا بهم أطراف الامارة فعلم ( زنبور ) بذلك فخرج لملاقاته ، ودارت حرب بين الفريقين وكانت الهزيمة من نصيب ( زنبور ) ، واستولى ( مبارك ) على الحويزة وما جاورها ، و كتب ببشر أبيه بالنصر والاستيلاء على مدينة ( رامن ) ونواحيها وقتل حاكما الفارسي

( مرزا علي خان ) المنصوب من قبل الشاه عباس الصفوي .

ان لاستيلاه ( مبارك ) على مدينــة ( رامن ) قصة ندكر موجزها ، فقد خرج السيد ( مبارك ) يوماً مع عمه السيد ( فرج الله ) وثلاثة من خدمه ، وقر رأيهم زيارة ( ممرزا على خان ) ، ولمــا وصلوه لم يهتم بهم كشيراً ، فقال مبارك لممه : غداً عندما بركبالسلطان للصيد نقتله غيلة . وفي اليوم الثاني ركب ( ممرزا على خان ) وهم بصحبته حتى وصلوا نهراً يابساً ، وتقدم السلطان للعبور فجرد ( مبارك ) سيفه وضرب السلطان فقطم رأسه وهرب مع جماعتــه فلحقتهم خيول اتباع السلطان إلا أن السيد ( فرج الله ) كر عليها ، وردها مبارك تارة حتى هزموها واستولوا على ما في الخيام .

وعندما وصل الخبر الى السيد ( مطلب ) رأى أن يقنع الشاه بصلاحية أنسه ( مبارك ) للحكم ، فذهب الى اصبهان حيث الشاه عباس ليسترضيه عن مبارك . ولما عرف ( زنبور ) ذلك قطع عليه الطريق والتي القبض عليه وجلبه الى مدينة ( دسبول ) وحبسه هناك ، ثم ان ( زنبور آ ) أقسم لمطلب ان لم يرد ولده مبارك الى ملكه ودياره فانه سيقتله شر قتلة . فأجابه ( مطلب ) الى ذلك وأقسم له على صدق وعده .

بات ( مطلب ) عند المولى ( زنبور ) في الوقت الذي كان فيه جيش ( مبارك ) آخذ بالزحف والتقدم على مدينة ( دسبول ) ، وعندما أشرف الجيش على ( دسبول ) خرج ( زنبور ) مدافعاً عن مدينته ، فانسل ( مطلب ) في الحفاء قاصداً ولده ( مبارك ) ، وعندما رآه ( مبارك ) نزل عن جواده وقبل قدمه معتذراً اليه عن مفارقته ، ثم سأله عن سبب قدومه اليه ، فقص ( مطلب ) حكايته مع ( زنبور ) وقسمه ، فأبي ( مبارك ) في بداية الأمر ، غير ان ( مطلب ) أراد مع ( زنبور ) وقسمه ، فأبي ( مبارك ) في بداية التمر ، غير ان ( مطلب ) أراد

رحع مبارك الى تستر (شوشتر) ، كا عاد (مطلب) الى الدورق ، وتراجع آل غزي الى خلف شط العرب. أما باقي القبائل فقد التحقت بالسيد ( زنبور). ولم يصل مع مبارك الى مدينة (خير آباد) سوى ثلاثة وثلاثين رجلا. عندما رأى (مبارك) نفسه غير قادر على الدفاع عن نفسه انسحب الى العراق حيث آل غزي ، ولما وصل الى موطنهم قصد خيمة ( خميس الاشرم) زعيم آل غزي العام فلم يجد منه الحفاوة والتكريم وذلك بسبب موافقته لرأي أبيه ( مطلب ) في الكف عن حرب ( زنبور ) .

انتقل ( مبارك ) الى غيرهم بعد أن وجد منهم الجفاه ، إلا أن ( خيس الاشرم ) ندم على ذلك الجفدا، فاتفق مع ( عباده ) و ( معد ) على الانضام الى مبارك فاردادت معنويات مبارك ، وسار بهم - كما قدمنا \_ الى زنبورالذي اندحر جيشه ودخل دسبول فالتى القبض عليه وقتله سنة ( ٩٩٨ هـ ) ، ثم دخل ( مبارك ) مدينة دسبول فاستقبل بحفاوة من سكان المدينة ، وأظهر و اله الطاعة .

فمكث ( مبارك ) فى دسبول ثلاثة أيام ثم رحل عنها بعد ان نصب عليهــا أحد أعوانه الذي يدعى ( مشكور ) وذلك سنة ( ٩٩٨ هـ ) .

تنصيب مبارك : \_

علم (مطلب) بانتصار ابنه مبارك واحتلاله دسبول ومقتل السيد (زنبور) المعين من قبل الشاه عباس الأول والياً ، فكلف الشييخ (البهائي) أن يتوسط عند الشاه عباس بالعفو عن ولده مبارك وتعيينه أميراً بصورة رسمية على الامارة .

سعى الشييخ (البهائي) لدى الشاه عباس وحقق رغبة مطلب على أن يدفع مبارك مبلغاً من المال ، وعدداً من الجياد العربية الأصيلة الى الشاه عباس .

بعد ان صدر أمر الشاه بتعيين مبارك ، توجه الى المولى المذكور من دسبول الى مدينة (رامن) التي جعلها عاصمة إمارته . وعمل على توطيد أركان

أرسل عبد المؤمن خان الأوزبكي في عهد المولى مبارك الى الشاه عباس الصفوي ان الذي بيننا يجب أن يوفع ، وعلى اثر ذلك بعث الشاه كتساباً الى مبارك معلماً الحرب ، وتحرك بعد الكتاب الى (خرم آباد) فنزل فيها وعمر بستاناً تعرف بشاه آباد ، فعارضه الشيخ البهائي ومنعه من الحرب فلم يوافق الشاه ، فأصر الشيخ البهائي وأحل فعند ذلك تأخر الشاه وأرسل الجيش مع قائده (فرهاد خان) فوصل الجيش مدينة تستر (شوشتر) فتلقاه مبارك بعساكره الذين يقدرون أربيين الف مقاتل .

ودارت الحرب بين العسكرين اربعة أيام، فراسل الشييخ البهائي مباركاً بالصلح، فقيسله وتوقف القتال. ثم رجع فرهاد خان والشاه، وعاد مبارك الى الجزيرة.

عند رجوع الشاه تحرك ( عبدالمؤمن ) وفتح ( هرات ) ، و ( خراسان ) و ما جاورهما وأساه المعاملة مع السكار في فالتجأ علماء المشهد الرضوي الى الروضة المقدسة فذبحهم ( عبدالمؤمن ) جميعاً .

استطاع الشاه الصفوي استرداد (هرات) و (خراسان) من ( عبدالمؤهن) وارسل الى مبارك كتابًا يخبره بذلك وذلك في شهر صفر سنة ( ١٠٠٠هـ ). وقد أطلق الألقاب العالية على مبارك في الرسالة . ومما قاله الشاه « عمدة الحكام، قدوة الولاة الفخام ، جلالا للسيادة والايالة والشوكة والاقبال السيد مبارك خان .. » (١)

ا أعيان الشيعة \_ ص ١٦٣ \_ ج<sup>٤٣</sup> .

حوادث سنة ( ۱۰۰۲ هـ ۱۵۹۳ م ) : —

كنا قد ذكر نا سابقاً العلائق المتينـــة بين السيد ( مبارك ) وآل غزي ، الذين ساعدوه وآزروه فى وصوله الى إمارة الدولة ، ولكن تلك العلائق لم تدم طو بلا ، فقد تصرف السيد مبارك تصرفاً أدي الى عزيق متانة العـــلائق القوية وتحطيمها ٠٠ حتى أدت اشعال الحرب بينــه وبين آل غزي ٠ وسبب ذلك ان مبارك طلب من زعيم آل غزي أن برسل ابنته الجميلة اليه ليعزوجها ، وان يبعثها بيــــــد رسوله .

ان العرض الذي تقدم المولى مبارك تأباه العادات العربية لكونه دليل احتقار ومذلة ، ومع ذلك لم يرفض زعيم آل غزى الطلب بل تظاهر بالموافقة ، ولكن استعد للرحيل عن محله في (أي جاموس) لعدم موافقته تلبية الطلب وتنفيذ رغبة المولى ، ولما انتصف الليل ارتحل الشييخ (خميس) مع عشيرته الى جهة بهر (دويريج) القريب من لواء العارة .

وبقي مبارك منتظراً وصل ابنـــة زعيم آل غزي حتى انتصف الليل ، وعندها أيقن بعدم تنفيذ طلبه وشعر برحيل آل غزي .

فركب مبارك مع خاصته وملازميه مقتفياً اثرهم ، ووصلت أخبار الاقتفاء الى آل غزي فاختبأوا فى الغابات حوالي نهر ( دوبريج ) ، ولم يعثر عليهم مبارك فأخذ ينهب وسلب الأعراب التابعة لآل غزى .

وبینما کان مبارك وخاصته فی النهب والسلب منشفلون فاذا بفرسان آل غزي قطعوا علیهم خط الرجوع ، وأخذوا منهم كلما سلبوه مر الأعراب ، وطاردوا (مباركا) وصحبه حتی فر الی الصحرا، وعندها طارده (خمیس) بمفرده حتی لحق به شاهراً سیفه . وعندما وصل الی «مبارك » حیاه وقال متهكما : كیف وجدت وصول بنت خمیس فی لیلتك هذه ? ، ثم تركه وعاد .

رجع مبارك الى الحويزة ؛ وواصل آل غزي سيرهم الى نهر « دويرييج » ولما استقر بهم المقام ، أخذ مبارك يستعد لحربهم . وبعد فترة زحف مبارك على آل غزي واشتعلت الحرب بينهم ؛ ودامت خمسة وعشرين يوما خسر فيها آل غزي ضحايا كثيرة ، وقطع مبارك عنهم خط التموين فانهكهم الجوع حتى اكلوا أغلب مواشيهم .

حوادث البصرة والجزائر: –

لما حكم « افراسياب » في البصرة بعد ان اشتراها من الحاكم التركي باكياس المحمدي وان بذكر اسم السلطان يوم الجمعة . ثبت افراسياب حكمه في البصرة ، ثم أخذ « القبان » من « بكتاش اغا » الذي استعمل المداهنة والمراوغة وعندما فتحت اكثر الجزائر في أيامه وتوسعت حدود حكمه امتنع عن دفع الرسوم الى السيد مبارك وما كان بأخذه من القسم الشرقي من شط العرب .

« وفي سنة ( ١٠٠٦ هـ ـ ١٠٩٧ م ) خرج خارجي من جانب البصرة يقال له السيد مبارك فاجتمع اليه جمع عظيم من أوباش العرب والعجم فنهبوا البلاد وافسدوا فيها ، ولما عرض ذلك الى الباب العالي وجه ايالة بغداد الى الوزير حسن باشا ابر عمد باشا الطويل « الطويال » وأمر بدفع غائلة الخارجي وأرسل الى صوده ٠٠٠ » (١)

« وفي فذلكة كانب جلبي في حوادث سنة ١٠٠٦ ﻫ. اختير هذا الوزير

<sup>(</sup>۱) العراق بين احتلالين ـ ص ١٤١ ـ ج<sup>٤</sup> .

لمنصب بغداد في أوائل شهر رمضان من هذه السنة ، وصار سرداراً على الأمراء والجيش في « شهرزور » وفى الحدود لما قام به السيد مبارك من أعمال نهب وافساد فتجاوز على انحاء البصرة وسواحل الاحساء وحدودها ليقوم بدفع غائلته ، وكان أهل تلك الاصقاع استمدوا من شاه العجم فكان ضرر جيشهم اكبر ، فاستعانوا بالدولة العُمانية . »

« وفي ذي الحجة من السنة المدكورة كتبت الدولة العثمانيسة لشاه العجم
 لدفع غائلته إلا ان صاحب الفذلكة أسدل الستار عن النتائج»

« وجاء مثله في تأريخ نميماً: ان حسن باشا عهد اليه بوزارة بغداد في رمضان في السنة المذكورة وعين سرداراً على الأمراء والمساكر في بغداد وشهرزور وفي الثغور احتبر لدفع غائلة السيد مبارك الذي عاث في انحاء البصرة مجموعه فانتهب قرى البصرة والاحساء، وأحدث فيها ضرراً كبيراً وأدى الى قتل نقوس بريئة في القرى والقصبات والبنادر فكانت الخسائر فادحة .. » (١)

وبتأريخ الأربعاء ، السابع من شوال سنة ( ١٠٢٧ هـ ـ ١٩٦٣ م ) قتل السيد مبارك أربعة من أحرار الجزائر لحدوث الخلاف بينهم ، ولخروجهم عن الطاعة ، ثم بعد ذلك قتل ( سعد بن ناصر ) من ( آل أبي بركة ) ، واستولى على المواني، وتستر وكان حاكم البصرة ( حسين باشا ) ، وعند ذلك خاف حاكم البصرة من السيد مبارك فعمد على مجاراته واسترضائه ، وعين له عشرة آلاف شاهية في اليوم ، كل ذلك ليوقف مطامع مبارك عن البصرة ونواحيها :

كان السيد مبارك يحاول السيطرة على البصرة بيـد أنه كان يحاذر قوة الترك، ومع ذلك فقد ترك اضطراباً وخوذاً في نفس حاكم البصرة .

وعندما عين محمد باشا ابن أزيان أحمد حاكما للبصرة، المتنع عرب دفع

<sup>(</sup>۱) تأريخ المشعشعيين ـ ص ١٠٦ ـ ١٠٧

الرسومات والاثاوات التي دأب سلفه تقديمها للسيد مبارك، وذهب الى أبعد من ذلك فانه أرسل الى السيد ممارك طالماً منه الطاعة والانقياد لحسكه .

غضب مبارك لهذا الطلب وأرجع رسول ( محمد باشا ) خائباً ، ولما وصل الرسول البصرة ، أعلن ( محمد باشا ) النفير ، وأعـــد ثلاثة آلاف سفية لفزو الحويزة ، وعند وصول الحبر الى السيد مبارك لم يكترث بل أرسل اليه خرجين من الذهب على جوادين عربين ، ففتر عزم ( محمد باشا ) ، وسكن غضبه ، وأعاد الجيش قبل وصوله الحويزة ، ثم عقدت بينها معاهدة صداقة .

وفى أعيان الشيعة : \_ ان علي باشا الوالي المعروف وجه حملة للاغارة عليها فبلسغ ذلك السيد مبارك ، فطلب من السيد راشد بن سالم أن يركب بخيله لملاقاة العسكر ، فركب ووصل ( الزكية ) يوم وصول العسكر اليها فحاربهم السيد مبارك ثلاثة أيام ، فانكسر عسكر الباشا في اليوم الرابع فقفل الباشا راجعاً مع العساكر الى بغداد وأرسل مباركافي الصلح مع هدية سنية فقبلها وأرسل اليه ان هديتنا اليك هيالبصرة ، لأنه عرف انه لايقدر على حفظها من العثمانيين فتسلمها الباشابالمان وهو أول من حكمها من العثمانيين . (١)

حوادث متفرقة : ــــ

١ — حصار قلعة الزكية : \_

بنى (حسين بن اليازجي) قلعة الزكيـــة في أيام مبارك، فركب مبارك عليه وحاصره لمدة عشرين يوماً، فقل عند (حسين) الطعام، فخرج في اليـــوم الحادي والعشرين الى عسكر مبارك بنفسه بحاربهم واستمر خسة أيام، ثم أرسل الى مبارك يشكو اليه الجوع فعاد عنه.

<sup>(</sup>۱) ص ۱۹۳ \_ ج۳۶

٢ - القائد التركى: \_

خرج عليه أعمامه بنو ( لاوي ) فذهبوا الى والي بغداد طالبين مساعدتهم فأرسل معهم جيشًا لمحاربة مبارك .

التقى معهم السيد مبارك غربي مدينـة ( جصان ) ، ودام القتـال عشرين بوماً حتى دب المـــــلل في عسكر مبارك . هذا وأعمامه براساون الناس فــال المهم الكثير .

ولما علم مبارك بالتعاون الذي تم ضده خرج بعض الأيام كاراً على عسكر العدو فقتل قائد جيش العدو التركي ، فانهزم الجيش واستولى على ما في عسكرهم .

٣ — مع المنتفق : \_

ظهر فى أيامه ( نشو المغامس ) وملك أولاده إمارة المنتفق فركب عليهم مبارك وهم بالبادية فنهبهم ورجـــع وخلف أخاه ( منصوراً ) مع بعض الحيــل بـ ( ساقة الكسب ) وكان عمره ( ٢٢ ) سنة .

لحق ( ثويني بن مغامس ) مع خيله ( الكسب ) فطعن ( منصوراً ) فوقع، فأخذته المنتفق ومضت ، ثم ركب عليهم السيد مبارك وهم في البصرة فحاصرهم فيها أربعين يوماً وقتل اثنين من أولاد ( مغامس ) وخمسة من اقربائهـــم ، وعدد من اصحابهم . وقل عليهم الزاد فأرسل اليهم ما عنده من المؤونة والقهوة والثياب ، واعتذر وقال : بعدما أخذنا البصرة تركناها لكم ، وعاد الى الحويزة . فأرســل اليه « مغامس » ان البصرة هدية منا لك فارسل من يتسلمها .

٤ -- مع رجلين من الموصل : -

رأى يوماً في طريقـــه رجلين بزي الاتراك فظنهم جواسيس للحكومة العثمانية ، فسألهم فقالا : نحن من ناحية الموصل ، قال : ما حاجتكم ? قالا : رسل لناحية ايران ، فحبسهم ومكثوا في الحبس ثلاثة أشهر حتى تشفع فيهم بعض الناس

فقال: لا أطلق سر إحهم إلا بخمسهائة تومان. فقالا: ايس معنــا شيء. فطلب منها كفيلاً ، فرأيا السيد احمد الشريف وطلباً منه أن يكفلها ولم تكن سابق معرفة بينه وبينها فكفلها الى مدة شهرين. فخرجا حتى حل وقت دفع المالفياع السيد احمد الشريف كل ما يملك ودفعه . ثم حضر الرجلان ومعها المال وهدية للشر مف وللسمد ممارك .

وكان عنــده رجلان محموسان ، فطلب منها ار هائة تومان ، فعجز ا عن دفع المبلغ فأمن السد مسارك باخر اجها الى السوق وضر مها ، فتخلصا ودخلا ىيت رجل بدعى « رحمة بن عبد » وكان غائبًا فأرسلت زوجته حليها بمــا فيمته اربعائة تومان فرده اليها وعفا عنهما .

-: 4a, <u></u>

كان السيد مبارك كريمًا حواداً سذل الأموال يسخاء لكل من قصده أو طرق باله ، ومما يذكر ان امرأة عربيــة اكرمته واضافته في بعض غزواته مع اصحابه، فلما ملك امن لها ولمن تعول من ذكور وآناث لـكل أنسان ثلاثة خدم وثلثمائه درهم ، ولهـ خسة خدم والف درهم وعين لهـ معاشـ بقي الى أيام السيد فرج الله .

ووصف له رجل طائى بالشجاعة \* فجاءه وتناول الغذاء عنده ، ثم استأذن بالرجوع الى ىلاده فأذن له وارسل له واحكل واحد من أقار به خلعــة ، وللطائي ثلاث خلع ، وثلاث ملبسات و ثلاثين الف درهم . ثم بعث اليه : إن جئتنا فحظك عندنا الوافر ، فجاء ذلك الطائي اليه بأهله و بـقى عنده معززاً الى نهاية عمره .

قلمنا بأن السيد مبارك سمى بالأزرق وذلك لزرقة عىنمه ، وكار \_ أحمر اللون ، ربعه أقرب الى القصر . والناس في عهده بوفاهيــة . وفي عهــده ارتفع التشعشع من المشعشعيين «كأن المراد به الظلم» (١) بعد شياعه التام ، وكثر الخير في أيامه ، ورخصت الأسعار ، واخضبت الزراعة .

و بقي يحكم البلاد بالعدل حتى مرض سنة ١٠٢٥ هـ، فتوفي ونقل حَمَانه الى مدينة النجف الاشرف ودفن خارج السور قريباً مرز مقام الامام صاحب الزمان عليه السلام .

### مدح ورثاء: -

مدحه السيد نجيب الدين علي بن محمد بن مكي الشامي العاملي بقوله : ـ ياسائلي عن أربي في سفري ومطلبي الطيب بن الطيب المن كل خائف غياث كل مجدب منيل كل نعمة من فضه وذهب في عدله وجوده تسمع كل عجب السلس الكاسر الايخشاه فرخ الثعلب اذأ حلات أرضه نسيت أمي وأبي وأسري وولدي بنتا يكون أوصبي ومن بكن حيدرة أباه والجد النبي فكلما نصنعه من دون أدنى الرتب ورثاه الشيخ عبد علي بن ناصر بن رحمة الحويزي بهذين البيتين : ـ سفها توهم ما أرقن من الظبال ايدي القيون من الأشعة جوهرا

ه\_\_ذا عمود الماء طلقاً جارياً

وافاه ما صدع العلى فتكسرا (٢)

<sup>(</sup>۱) أعيان الشيعة \_ ص ١٦٤ \_  $= 7^{3}$  .

<sup>(</sup>٢) سلافة العصر \_ ص ٥٥٤ \_ السيد على صدر الدين المدنى \_ ١٣٢٤ هـ

### ناصر بن مبارك

#### A 1.77 - A 1.70

ولي الامارة من قبل الدولة الايرانية بمدد وفاة ابيه السيد مبارك ، ولم يتمتم بها الا أشهر عديدة حيث سمه ابن عمه السيد راشد من سالم .

ورد في تحفة الازهار «ان مباركاً كان ارسل ابنه ناصراً رهينة الحالشاه، وعاد في مرض والده ، وتولى بعده مدة سبعة ايام فقد سات مسموماً سمه راشد بن سالم بن مطلب »:

وفي تاريخ المشعشعيين نقلا عن جامع الانساب «ان السيد ناصر بن مبارك تزوج بعقيلة الملك شاه عباس صفوي ، وصار من المقربين عنده ، وقبيل وفاة والده ذهب الى الحويزة وحاز الولاية عليها بعد ابيه وبعد مدة قليلة توفي وجاء من بعده ابن عمه السيد راشد بن مطلب و جلس مجلسه من قبل الشاه عباس» (١) ويؤكد الاستاذ (سركيس) هذه الحوادت بقوله « ان ناصر بن مبارك حكم الحويزة عند وفاة والده وبعد سنة سمه راشد . وقام مقامه سلامة ، ثم تنازل الى السيد منصور الخي مبارك » (١)

ما تقدم ظهرت لدينا عدة نقاط هي : .

١ \_ ان السيد ناصر حكم بعد ابيه مباشرة وفي نفس السنة .

٧ \_ لم يطل حكم السيد ناصر طويلا .

٣ ـ ان السيد ناصر مات مسموما، بسم ابن عمه السيد راشدبن سالم.

٤ .. حكم بعد السيد ناصر السيدراشد، وبما هو مؤكد ان شهوة الحكم
 هي الستي دفعت السيد راشد ان يسم ابن عمه ناصر

<sup>(</sup>۱) ــ ص ۱۹۳

<sup>(</sup>٢) \_ مباحث عراقية \_ القسم الثاني \_ ص ٣٨٠ \_ يعقوب سركيس

### راشد بن سالم بن مطلب

#### A1.79 -- A1.77

تولى الحدكم يوم الاثنين الثالث عشر من ذي القعدة سنة ١٢.٦ ه بعد وفاة السيد ناصر. وقد اشيع انه هو الذي سمه ، فتألم المشعشعيون من هدد الحادثة ، واجمعوا على خلعه يوم الاحد لسبع بقين من شهر جمادي الاخر سنة ١٢٠٧ ه ، غير ان الامير السيد (راشد) لم يفتر عن الذين سببوا عزله . بل فكر ودبر الحيلة ، واستعمل الدهاء حتى فرق كلمتهم ، وشتت شملهم واسترجع المارته .

استعمل القوة والبطش عند عودته فقتل ( عبد ويس ) وجماعة من زعماء ( البنادر ) وشوشتر وهم من آل ابي بركة الكربلائي، واسرف القتل في قبيلة ( معاوية )، وصنع مأدبة ودعا لها ستمائة رجل من البارزين فقتل الجميع في تلك الليلة ولم يفلت منهم احد(١) .

وفي اعيان الشيعة تحت رقم ( ٣٠٩ ) ذكرت ترجة السيد راشد بن سالم وما جرى في ايامه من حوادث . حيث يذكر المؤلف انه رأى في كتاب مخطوط في ناريخ المشعشعيين ـ نوهنا عنه آنفاً ـ لما مات السيد مبارك بقيت البلاد بلاحاكم فنصبوا السيد راشد بن سالم سنة ٢٠ ١ ه بغير اراده منه ، وبعد مدة ركبت عليه امراء قبيلة كربلا ، وتجنبت عنه امراء نيس فقبضوا عليه وجعلوه تحت سرير من جريد النخل سبعة ايام ، وأميرهم (عبدالحسن) وهم جالسون على السرير ثم اجتمعت (نيس) وخلصوه ، واستقام امره ، وقتل بعد مدة من امراء (كربلا) على مائدة الطعام ثلانمائة رجل ، وانتقلت البقية من اكمال اباد) الى

<sup>(</sup>١) تأريخ المشعشيين ص ١١٧ مستنداً على (صفحة مرت تأريخ المشعشيين ، للشيخ عمار سميسم المنشور في مجلة الغري السنة الثالثة .

القيصرية ، فركب عليهم وقتل منهم خمسائة رجل ثم امر بعرض عسكره ، فكان فيهم من السادة وتوابعهم سبعائة ملبس ، فطلب رؤساءهم وقال : اين كنتم لما عمل بي عبدالحسن ماعمل فاطرفوا ، فأمر بحلق لحاهم واخذ خيولهم (١) .

وفي شهر جمادي الآخر سنة ٢٠٠٨ ه قتل السيد راشد كلا من السيد طالب ابي بركة ، والسيد صالح بن عبدعلي وها من آل المشعشع غير ان داخلية (راشد) لم تهدأ والقبائل العربية لم تسالمه فبعد ست سنوات اراد اآل غزي )الرجوع الى اماكنهم التي تركوها لجنايات صدرت منهم ولكن راشد طاردهم فانكسروا ومن معهم من التركية ودخلوا على ( افراسسياب ) في البصرة ، وهو مقرب عند على باشا ابو الميازين المعروف به ( الطيار )الذي هو اول باشا ملك البصرة من قبل العثمانيين من السيد مبارك قبل وفاته بسنتين.

وتعاهد افراسياب وراشد في الكعبة بان كلا منها اذا وصل لمطلوبه لا يخالف الاخرفارسل اليه افراسياب يشفع في آل غزي، وارسل الى راشد مكرراً يذكره المهد ، الا ان راشد لم يشفعه فيهم بل ركب عليهم واخذ يطاردهم . ولما رأى افراسياب صنعه طلب من والي البصرة جيشاً لمساعدة آل غزي : فنفذ والي البصرة ذلك الطلب فقوي جانب آل غزي وزحف زعيمهم (خميس) بجيشه فبعث اليه راشد يذكره العهد فلم يرجع افراسياب واشتد القتال بين الجانبين حتى قتل راشد ، وقيل ال الناتل له هو ( الاشرم بن خميس) واتى برأسة ودرعية (حجيل) و ( الابيض ) وذلك في سنة ١٠٧٩هـ وتولى الامارة بعده السيد عبد بن مبارك .

<sup>(</sup>۱ ص ۹۰–۹۱ / ج ۳۱.

## المولى محمد بن مبارك

#### A 1 . 22 \_ A 1 . 79

تولى الامارة بعد السيد راشد بن سالم ، وهو ابن المولى مبارك . وكان ينازعه عمه السيد (محمد) المساعدة العسكرية من انشاه عباس الثاني الصفوي فارسل له جنداً أقامهم في مدينة الحسنية . ولما راى السيد (منصور) تلك القوة العسكرية خلدالى الهدوء واظهر الطاعة والخضوع لسلطة ابن أخيه .

حربه مع آل غزي: \_

لاحظ آل غزى النزاع القائم على السلطة بين السيد ( محمد) وعمه (منصور) فبرزت اطهاعهم السابقة في الاستسيلاء على السلطة ، الامسلل الذي راودهم منا القدم ، وقد ظنوا أن القوة التي انتصروا بها على المولى راشدبن سالمأ مير الحويزة المتقدم الذكر كافية لمقابلة جيش السيد محمد بن مبارك .

لم يترك المولى (محمد) لاعدائه ال غزي الفرصة ، بل جمع العساكر و استمد المحرب ، واضافة الى ذلك عمد الى سياسة التفرقة فقد يمكن من فصل قبيلتي (الباوية) و (الفضول) بمد ان كانتا تساندان آل غزي ، كل ذلك وال غزي لا يعلمون عما جرى لهم وما أعد .

وبعد فترة وجد ال غزي انفسهم وحيدين في الميدان بدون مناصر حتى من اخوانهم (الفضول) فعندها اغتنم السيد (محمد) انفرادهم فداهمهم في محلهم وقتل منهم عدداً كبيراً بعد ان قاوموه بعنف وانتهت الحرب انتصار السيد (محمد) وانهزام ال غزي .

نهاية حكمه :\_

بعد اخضاع ال غزى استمر السيد (محمد)في الحكم لفترة ليست بالطويلة

و في هذه المرحلة من حكمه ثار عليه (السيد منصور بن مطلب) عمه ومعه عدداً من العساكر الذين استالهم اليه، ووجد آل غزى الفرصة مواتية لهم فساندوا السيد (منصور) في مقاومته ابن اخيه السيد (محمد). ثم التفت إغلب القبائل حول السيد (منصور) موازره له. ولما ظهر هدذا الاجماع عليه ذهب السيد (منصور) الى الشاه (صفى) واخذ منهأم الولاية وذلك سنة ١٠٤٤ هو لم يكتف بذلك بل القي القبض على ابن أخيه السيد (عجد) وسمل عينيه ونصب نفسه أميراً على الحورة في نفس السنة ١٠٤٤ ه.

# منصور بن مطلب

\$3.1 A\_ WO.1 A

بعدان استولى على الملك وقلع عيني ابن أخيه السيد (عمد) بن مباركذهب الى الشاه (صفي) ، فلما ورد اصبهان منع من الحروج منهاو حبس حبس الاكرام ولما سافر الشاه الى مازندران وقزوين أخذه معه ولما رجع امره بالبقاء في (مازندران) فبتي اربع سنوات من أول وروده اصبهان ، واجرى له معاشاً . وفي هذه الفترة قويت شوكة العرب وضعفت حالة المشعشيين .

وبعد السنوات الاربع - التي قضاها في الحبس - طلب من الشاه ان يعمر قلمة في بيت حاكم الحويزة في المحسنية لوقوعه بين الشطين ويكون فيه عسكر من قبل الشاه ، وتعهد في معاش العسكر بسبعهائة تومان ، فاعطوه حكم الحويزة وبعثوه اليها بعد تمام بناء القلمة ، ووصل مستحفظها . وصار من ذلك التاريخ يعطي للمستحفظين كل سنة سبعهائة تومان نصفها نقداً ، ونصفها جنساً ، وتسعه رؤوس من الخيل .

علاقته لآل غزى : ــ

عندما إستتب الامر له عزم على تصفية المناصر المناويئة له في الحكم وخاصة -- ١٩٧ \_ (آل غزي ) الذين لعبوا دوراً رئيساً في اخراج الحكم من ايدي المشمشميين وهم الذين قتلوا راشد بن سالم ، وحاربوا أخاه (عمد) طمعاً في إمارة الحويزة .

للاسباب المتقدمة جعلت السيد (منصور) يوجه ضربات متتالية الى آل غزي حتى قتل عدداً كبيراً منهم ، واخرجهم مــن الحويزة الى العراق ، فسكن بعضهم لواء المنتفق ، وبعض آخر سكن لواء العهارة .

اكرامه لـ ( نصيرى )و ( مهنا الخزعلي) : \_

قدم عليه نصيري وقومه الفضول لما حل بهم القحط فاعطاهم الف تومان طماماً ، غير الخلع والخيول .

ولما قدم اليه مهنا الخزعلي مع عشيرته عندما نهبهم العثمانيون واجلوهمعن الديار المعروفة بـ (دكة الهيس) انزلهم القلمة على شاطىء كمال آباد ، وبنى لهممن الخيام والبيوت مازاد على الكفاية واعطاهم الف تومان نقداً ، ومثلها جنسا سوى مصروف اليومية واقام الجميع بدار الضيافة عنده سنه كاملة بعد مازود مهنا بما يحتاج اليه الى الشاه . وهذا الكرم بالطبع ينفي ما يشاع عن بخله .

أواخر حكمه :ــ

كان السيد (منصور ) فى بداية ايام حكمه مدبراً ... ذا سياسة وهيبة .. وترفيه لنفسه ، غير ان الشعب في ضيق لكثرة الضرائب التى ابتدعها وفرضها .. وحصل له غرور بنفسه .

ومما يروى انه قدم الدورق ( ميرزا مهدي ) قبل وزارته يريد الحج ... فلما ركب السفينة من شاطىء دجيل (كارون ) اوقفه السيد منصور وأخذ منه مائتى تومان، وبمدها اذن له بالسفر .. فبقيب هذه البغضاء .

ولما تحرك الشاهالي بغداد وطلب منه النجدة فلم ينجده . وبعدها خرجت عليه الاعراب باتفاق مع ولده السيد ( بركة ) ، فساروا اليه ، و نزلوا ( الرملة )

من (كال آباد) وليس معه الاثمانية فوارس ، فعزم على الهرب ، فنعه الذين معه وقالوا : لا عذر لنا ال تخرج و نحن احياء، فابى فقيدوه وحبسوه وجعلوا يقاتلون الى ان قدمت اليهم كما تقدم . ولقد الى ان قدمت اليهم كما تقدم . ولقد اتفق رأى الجميع على عرض الامر على الشاه، فطلب منصور و بركة واصحابها ، فلما وصوا المهمان ارسل السيد منصور الى خراسان محبوساً حتى توفي فيها .

قتله للفيل :\_

قدم يوما (الجيي) (١) الى مجلس الشاه ـ وفيه منصور ـ بهدية منها (فيل) فيمل هذا الالجي يحدث عن الفيل وانه معدود بثلاثة آلاف فارس فقال الشاه لمتصور: ماتقول ققال منصور: ربما يكون من دجالي تلك النواحي فغضب الالجي وقال لمنصور: من رجال العرب خمسة الاف فقال منصور: جيء بفيلك وانا اقل العرب انازله بنفسى فقال الشاه لا تتورط، فقال منصور وحق رأسك انه في غاية السهولة. فأتى بالفيل فأشار اليه الفيال فعدا على منصور فاصابه بذيل خرطومه على جبهته وضربه السيد منصور بالسيف على خرطومه فقطعه وقع الفيل ميتاً.

توطنه المحسنية: \_

يعتبر السيد منصور اول من سكن مدينة ( الحسنية ) ، وقد بنى فيها البنايات ، منها الدار التي تتوطئها الحكام، وبنى الجامع والحمام والاسواق وغيرها ولقد كان السيد (راشد) يرغب الانتقال الى المحسنية ، غير ان الناس لم يطيعوه فانتقل من الحويزة ، وبنى قلمة (العباسية ) المنسوبة الى الشاه (عباس) الاول لانهم رأوه بصفة السياح جالسا محت شجرة بذلك المكان (٢).

<sup>(</sup>١) الجبي ـ كلة تركية يقصد بها السفير .

<sup>(</sup>٢) اعيان الشيعة ص١١٩ رجهه .

مدة حكمه:\_

المتتبع لحوادث التأريخ برى ان السيد منصور حكم مرتين ، المرة الاولى حكم اربع سنو اتبعد ان تنازل له السيد راشد من سنة ( ١٠٢٩ \_ ١٠٣٣ه )(١) و يؤكد ذلك ( يعقوب سركيس ) في كتابه ( مباحث عراقية ) القسم الثاني ، حيث يقول « ان ناصر بن مبارك حكم الحويزة عند وفاة والده ، وبعد سنة سمه راشد وقام مقامه بسلامة ، ثم تنازل الى السيد منصور اخ مبارك (٢) .

والمرة الثانية التي حكم فيها بمد سمله عيني ابن اخيه (علا) كما مر ودام حكمه تسع سنوات وبذلك يكون مجموع سنوات حكمه بالدورين ثلاث عشرة سنة وحكم باستقلال كامل في المرة الثانية من حكمه .

المدامح: ـ

ورد في ( تأريخ المشمشميين ) (٣) ال الاديب السيد شهاب الدين الموسوي(٤) مدح السيد منصور بقصائد كثيرة وهي موجودة في ديوا العمنها: ــ

فا رت بالشــتا، وقت الهجير حولهــا اذ بدت مــن البلور ومحا نورها الســواد الاثيري من عقيق وجرمها من حربر بزغت بالظلام شمس الـدبور وشهدنا السماء كالنقـم ليلا وارتنا السماء ذات احمـــرار فحسبنا النجـوم فيها فصوصاً

<sup>(</sup>١) المصدر المتقدم.

<sup>(</sup>۲) \_ ص ۳۸٤

<sup>(</sup>٣) \_ ص ١٢٥

<sup>(</sup>٤) \_ السيد شهاب الدين ابن السيد احمد بن ناصر الموسوي الحويزي توفي . ١٤ شو ال سنة ١٠٨٧ه .

وغشت في شعاعها الارض طرا نار راح زكية قد أصارت حفيت مر لطافة الجرم حتى بابن الماء لونها قالاواني علاً المحتسي ضياء الى ان

الى ان يقول :\_

كم غزا الصير باللحاظ كما قـد يوم غارت جــاده آل فضل جحفل صار بالضبا والعوالي مار فيه السياء والارض مادت ســـار وهنــا عليهم واقامت واتى منهل (الدويرق) ليـلا واتى (الطيب) و (الدجيل) نهاراً وغدا بطوى القفار إلى ارب وانثنت تقلب الفلاة علمهم وغدت عوما بدحــلة حتى وأتت بالضحي ( الجزيرة ) تردي فرمى هامها هناك فاضحــوا اسلموا المال والعيال وولوا وهو لو شـا. فتلهم ما اصابوا أبن منجأ الظبأ بالغور ممن

فجری ذوب لظاها فی البحور کرم السدمیر کرم السدمیر لا تری فی وعائما غیر نور کالمساوی لهدا علی المشهور تنظر العین سرها بالضمیر

غزت الشوس انصل المنصور بالمهام على الكماة قدبــر ىعث الذعه والصدور وتنادت حيالهــا للمسـبر خبله بالنهار حيتي العصير وسری عن معینه من سجیر تقتضيه الاسود فوق النسـور نشرت خله ثراه الثغــور عداري قـوائم كالبـــدور صار لجي مأنها كالاسير باسـود تروعها بالزئسير ما لهم غير عفوة من نصير هربا بالنفوس في كل غـــور مهريا من حسامه المشهور يقنص مـن قنان ثبير بين احشائهم كموتى القبور وضلالا وما هم بالفررور من بوادي (العقيق) اهل السدير ورماهم بجيشه المنصور بحسب الارض كلها كالنفير والعظيم العظيم مشل الحقير ينبت البدر في رياض النقير شيدته الرماح فوق العبور صار منها العزيز كالمستجير صير الزاخرات مثل السؤر

الا وقد رشــقتنا اسهم الاجل

هنئت ياسيد الايام والدول وانت عيد مدى الايام لم تزل فانت تدى بعيد الجود والخول هلال تم بنور الفضل مكتمل بالحسن تسمو جمال السبعة الاول تجر ذيل المعالي من على زحل

ذعرت منهم القلوب فامست بين احش سيفها منهم عصوه وتيها وضلالا وضلالا وعوا في بلادهم من ينالوا من بواد: فنفي زعمهم وسار اليهم ورماهم الملك كليا سرى لطلاب يحسب المون اليأس عنده كل شيء والعظيم لم يزل من نواله في سيحاب ينبت الميا ابا هاشم المظفر لا زلت تغير العد فلقد حرت بالفخار مقاما شيدته الموافقة حرت بالفخار مقاما شيدته الموافقة على ان صار منه وعهدت العباد منك بفيض صير الوحدة وبهنه بعيد الفطر مقصيدة مطلعها :ــ وقال يمدحه وبهنه بعيد الفطر مقصيدة مطلعها :ــ

الى ان يقول: —
لقد كفى العيد فخراً ان يقال به العيد فراً ان يقال به العيد في العام عمر عودته ان كان يدعى بعيد الفطر تسميه فلتهن غرته من بشر وجهك فى واستجلها حرة الالفاظ واحدة فلا برحت باوج العز مرتفعاً

ما حركت سكنات الاعينالنجل

وقال بهنئه بختان ولده السيد راشد مطلعها: —

هو الولد الذي بأبيـه نالت خلود الامن افشــدة الرجال فدام ودمت ما اكتسبت ضياء نجوم الليل من شمس النوال ولا زالت لك الايام تدعو ولا برحت تهنيك الليــــالي

## بركت بن منصور

40.1 a \_ . P.1 a

هو بركة بن منصور بن عبدالمطلب بن حيدر بن محسن بن محل بن فلاح المشمشمي امير الحويزة . ترجمة السيد الامين بقوله ؛ عن كتاب رياض العلماء ، وتحية الازهار للسيد ضامن بن شدقم ان اباه منصور كان تولى الامارة ثم حبسه الشاه عباس الثاني في المشهد الرضوي . وبعد حبس ابيه تولى الامارة بناء على طلب الاعراب وامر الشاه عباس الثاني ، ثم حبس في المشهد الرضوي ومدحه الشعراء في ايام امارته بعده قصائد منهم شهاب الدين احمدين اصرالحويزيومن مداعة قصيدة مطلعها :

لله در جمالها من زائد رسم الخيال مثالها بتصوري ١ ملك ست سنوات وكانت على الناس في غاية الصعوبة قويت فيها الاشرار وخرجت الاعراب عن الطاعة ، وهدم جميع مابناه السيد (مطلب) ومضت الست سنوات بين لعب كعاب ، وقلبه بالشط ولعب صولجان ، لكنه كان ماهراً في ركوب الخيل والطراد ويحول من سرج الى سرج ويعمل اموراً عجيبة (٢).

<sup>(</sup>۱) \_ اعيان الشيعة ص ٦٧٣ ح ١٤ ح

<sup>(</sup>٢) \_ المصدر المتقدم ص ٤٢١ ج ١٢

ومن القبائل التي ثارت عليه وخرجت قبائل بني لام فالتجأ الى قبائسل ربيعة القاطنين هناك واستنجدهم لوجود التنافس بين القميلتين فنشنت الحرب بينهها واخيراً اندحرت ربيعة ، واخذت قبائل بني لام تطاردهم حـــتي انزلتهم في مفثرق الغراف وتوطنت امارة بني لام في اراضي الحويزة حتى حـــدود لواء المارة تحت امارة الزعيم حافظ بن براك .

ثم اتى سياروش الى رامهرمن وطلب من السيد بركة وربما اظهر انه نزوجــه ابنته ، فين وصله الكتاب كانت يـده في الكتاب ورجله في الركاب ، وكلما نهاه نصحاؤه لم يقبل خصوصاً خاله عبدالحسن.

وعندما وصل بركة قمض عليه سياروش وعزله واعطيت الحويزة للسيد على خان ابن السيد خلف وذلك سنة ١٠٦٠ ه.

قلنا انها أن السيد شهاب الدين احمد بن ناصر الحويزي مدحه بعددة قصائد ، فن هذه القصائد القصيدة التي يهنئه فيها بعيد الفطر منها :-

فكسا زمردها عقيقه خده وسعى فمر منيا القضيب سبرده بصفاء وجنته خيال فرنده في الخصر منه وانجدت في نهده

نبتت رياحيين العيذار يورده ومدا فلاح لنا الهــلال بتاجــه واستل مرهف جفنه او ما تری وسرت اساور طرتبه فغورت الى ان يقول :\_

كل البرية من تيمرن قصده فسرى اليه فوق صهرة جده والمجد جسم أنت جنة خــلده ابدا وقابلك الهلال سيعده 

بالها الركن الذي قدد شرفت والماجد البطل الذي طلب العلا الملك حدد أنت حليــة نمــره هنئت في عيد الصيام وفطره

لوتنصف الـدنيا وقتك بنفسها وفـداك آدم لازالت الاقـدار نافـــذة بمـا تنوي ومتمك

وقال بمدحه ويهنئة بعيد الفطر مطلعها ــ:

ما الراح والارواح كل حزين حتى بقول : \_

بلفت مدى الاقصى لديك مطالبي لي في معانيك اعتقادات فلو

وفى عيد الاضحي يهنئة بقصيدة مطلعها :ــ

رنا فسل على العشاق احوره وقال في مدحة قصيدة منها: ــ

نصال من جفونك ام سهام وبسلور بخسدك ام عقیسق ویختمها:

لقدد آمنت بحسولدك الليالي وتاهى الميد فيك هوى وباهى فاذا الميد الا مستمام فلاعدم ازديارك كل عام

وفداك آدم في بقيسة ولده تنوي ومتعك الزمان بخلده

فازل بخمرتها خمار البين

واصابت الغرض البعيد ظنوني كشف الغطا ما ازداد فيك يقيني

سيفا عليهم زمام البيض يخفره

ورمح في الفسلالة ام قسوام وشهد في رضابك ام مدام

وخافت بأسك النوب الجسام بك الاقطار وافتخر الصيام دعاه الى زيارتك الغرام يمر ولا عسداك له سلام

## ألمولى علي خان بن خلف

۵۱۰۸۸.. ۵ ۱۰۲۰

هو السيد علي بن خلف بن مطلب «عبدالمطلب» بن حيدر الموسدوي المشعشعي الحويزي نسبة الى الحويزة، لم نعثر على سنة ولادته، وينتهي نسبه بتسع عشرة واسطة، الى أحمد ابن الامام موسى بن جعفر عليه السلام والمدفون بشيراز، والمعروف «بشاه جراغ» الذي اعتق الف عبد في سبيل الله والذي قيل فيه: شاه جراغ أحمد الكاظم أعتمق الفا سيد الأعاظم ذكره السيد الامين في اعيانه تحت رقم ٩٠١٨، وقد اثنى عليه وابرز مكانته العلمية والادبية ومؤلفاته و عاذج من شعره (١)

تولى الامارة بمد السيد بركة لان الاخير كان مشغولا باللهو واللمبكما ذكرنا في ترجمة المولى المذكور فطلبه «سياروشخان» احدوزراءالدولةالصفوية وقبض عليه واعطى الحويزة للسيد «على خان»وذلك سنة ١٠٦٠ه م

اهم الحوادث في ايامه :ــ

جاء السيد علي خان الى الحسويزة وممسه اولاده نخاصمه اخسوه «جود الله »، وذهب جود الله الى قبيلة « الفضول » فصالوا معه وقصدوا الحويزة ، فاخبر السيد على خان والده السيد «خلف» بذلك ، فاقبل الوالد الى الحويزة رارسل الى السيد على خان ان اطلع عليهم فانك منصور .

ركب السيد علي خان الى والده ثم توجه ومعه اولاده لدفع اخيه جوداقه ولما التقو الصابت جود الله رصاصة فقتل وانهزمت خيل الفضول ، ورجع السيد علي خان ظافراً ، وجزع السيد خلف على قتل ابنه جود الله لانه كان من فرسانهم

<sup>(</sup>۱) ص ۲۳۸ / ج ٤١

وشجمانهم وكرمائهم وعندما جاء السيد على خان الى والده لامه على قتل الحيه و امر باخراجه وركب فرسه ورجمع الى خلف آباد (١) ولم يعمد الى الحويزة حستى توفى .

وحدثت بعد ذلك للمترجم احداث كثيرة في الحويزة حتى استتب له امرها ، وجرتله عدة وقائع وحروب مهاوقعة «المهناوي» ووقعة «الحوشنامية» وكانت سنة ١٠٨٠ هو فيها يقول من قصيدة له -\_

خطيب على عود الرديني يخطب اذا نظروا ان يرجعوا اوينكبوا تروى بهم منا الحديد المذوب وما عن قضاء الله للمرءمهرب (٢)

وأينا وراس الناصبي كأنه بذلت لهم حلمي ومالي لعلهم ولما ابو الا العداوة والقلى وكنت قضاء الله صبح جمعهم منزلته العلمية :\_

كان السيد علي خان عالماً فاضلا ، جيد التأليف صنف كتباً كثيرة في مختلف الفنون ، وكان يميل الى التصوف ، ذا قدر جليل،لهمؤلفات في الاصول والامامة وغيرها .

ذكره السيد الامين بقوله (كان المترجم حاكماً بالحويزةوله كأبية مؤلفات كثيرة نافعة حتى ان صاحب رياض العلماء قال: اظن ان اكثر فوائد كتب السيد نعمة الله الجزائري المعاصر مأخوذة من كتبه ، حيث انسه كان بينها الفة وقسر و حوار .

« ووصفة السيد نعم\_\_ ة الله الجزائري بالعلم والادب والعبادة والصلاح

<sup>(</sup>١) تنسب هذه المدينة الى السيد خلف والد السيد على خات .

<sup>(</sup>٢) ـ نذكر جميد ع شدر السيد على خالف و مؤلفاته في جزء قادم باذات الله .

والشعر ، وقال انه كان حاكم بلاد العرب مثل الحويزة واطرافها، وكنت بشوشتر وفي كل سنة يرسل الى كتبا ورسائل يرغبني في الوصول الى حضرته والتشرف بخدمته الى ان قال : ولهذا السيد تصانيف كثيرة في فنون العلم ، ويحفظ من الشعر على كبر سنه مالا يحصى ، وله ديو ان نفيس ، ولا اسمع في مجالسه سوى «روى جدنا عن جبرائيل عن الباري » .

« و يحكى عن السيد نعمة الله اله قال: لما وصلت الى خدمة السيد على خان رايت كريمته بيضاء فسألته لماذا لا تخضب ? فقال: ابى اردت ان اؤلف تفسيراً للقران الكريم فاستخرت بكلام الله فحرجت هذه الاية « وان له عندنا لزلنى وحسن مآب » فعلمت انه قسد قرب الاجل فشرعت بتفسير مختصر ، وتركت الخضاب لالتي الله تعالى بشيبة بيضاء فات بعد سنة ، فهذا السسيد واباؤه ممر قال فيهم امير المؤمنين والصادق عليها السلام « وقد يجمعها الله لاقوام » أي الدنيا والآخرة (١)

مؤلفاته :ـــ

السيد علي خان مو لفات كثيرة مثل « النور المبين » في الحديث موضوعة اثبات النص على أمير المؤمنين عليه السلام ، و (خير المقال ) في شرح قصائد في مدح النبي والآل ، وغيرها كثير ، وقد طرق مختلف الصنوف والعلوم .

شعره: ---

طرق فنووف الشعر . فمن مديح للرسول العربي الى الفخر ، ومن توسل بالمعترة النبوية الطاهرة الى فراق الاحبة وبعدهم ... ومن وداع الاحباب وشكاية الزمان الى الوصف ونوردهنا ابياتاً من قصائده على امل ذكرها جميعها في المستقبل باذن الله .

<sup>(</sup>١) \_ اعيان الشيعة / ص ٢٣٨ \_ ٢٢٩ / ج ١٠ .

وقال مستفسراً عن تأخر صديق له :ــ

يا أخا بشونا تأخــرت عنــا
كم تمنيت لي صديقا صدوقا
فبعض الصبــاه لمــا تشــنى
كن جوابى لكي ترد شبابى
وقال فى مديح الرسول وليليية :..
سلوها لماذ عبرتها العواذل
وكيف سلوالارضءن صيب الحيا
خليلي هذي دار ظياه فانزلا
وله فى الفخر :..

اما آن جري السابحات السلاهب ألا ماجد بهتر المجد هزة به أنف عن كل شي يشينه وفي فراق الاحبة وبعدهم يقول :ــ أفي كل يوم لي حبيب مودع أشيع مر أهوى واعلم انني اما تغلط الايام فينا بأن ترى وفاته :ــ وفاته :ــ

قد اسأنا ببعد عهدك ظنا فاذا انت ذلك المتمسنى وبعد الصبا وان بان عنا لا تقل للرسول كان وكنا

فهل غیر آن قالوا سلا وهو باطل اذا ما تمادی ریها وهو ما حل فانی وارت خالفهانی لنازل

وما آن سل الباترات القواضب فيجمع فيها شاردات المناقب يرى الكفر ان يدنولادنى المعائب

وطرف على فقد الاحبة بدمع لروحي لا الظاعنير اشيع لشمساللقامنجانبالغرب تطلع

بعد حكم عادل دام ثمان وعشرون سنة توفى السيد علي خان عام ١٠٨٨ه. وتولى الامارة بعده السيد حيدر ولده .

## حیدر بن علی خان

#### ٩٨٠١ ه ... ٢٩٠١ ه

هو السيد حيدر خان ابن السيد علي خان ابن السيد خلف المشعشعي أمير الحويزة . تولى الامارة بعد ابيه السيد علي خان ، حيث ضمنوا الحويزة من قبل الصفويين مدة طويلة فكانوا مستقلين بالملك داخليا وعليهم مال مقطوع يؤدونه كل سنة الى الصفويين (١) . ذهب بعد وفاة ابيه (السيد علي خان) الى الشاه الصفوي وأخد منه أمم الولاية ورجع الى الحويزة سنة ١٠٧٩ه.

حدثت في بداية حكم السيد (حيدر) منازعات كثيرة بينه وبين اخوته فهم الاضطراب في بلاد الحويزة مما جعل الشاه سليان الصفوي يدعو السيد عبدالله ابن السيد علي خان أخو السيدحيدر الى اصبهان خوفاً من توسم الاضطرابات وحدوث الفتن والحروب. وبعدد وصول السيد عبدالله بخسمة اشهر ارسل السيد حيدر يطلب حبس أخيه عبدالله فبس في بيت (الداروغه) - مدىر الشرطة \_ فضل الله بيك .

ولم يستقر بآل السيد حيدر وعبدالله على قيد الحياة ، فاراد ان ينكل به فكتب الى الشاه : انه مادام السيد عبدالله حياً لايستقيم لمربستان أمر ، لانه لايترك الفتن .

<sup>(</sup>١) \_ اعيان الشيعة ص٣٩ ج ٢٩

<sup>(</sup>٢) - المصدر المتقدم.

ليحمس هناك.

كتب السيد عبدالله على يد فتح عليخان رسالة الى أخيه السيد فرج الله يأمره فيه بحرب السيد حيدر فجمل فتج عليخان الكتاب في عصا بيضاءودهنها وارسلها هدية للسيد فرج الله فلما نظـرها راى انها لاتصلح ان تكون هديــة فدخل المتوضأ وكسرها فظهر فيها الكتاب وعرف ما فيه . فاجتمع السيدفرجالله بأخويه راشدونعمة وقال لهم: اني خارج للمحاربة ، واودع عياله واولاده في مكان، ولقى قافلة فيها خمسة الاف تومان فأخذها فلما علم السيد حيدر بذلك خرج الى حربه ووقعت بينها حروب كثيرة فارسل السيد حيدر الى اعمامه من اولاد السيد خلف متسنجداً بهم . وكان من بين من استنجد بهم السيد محفوظ واخوته السيد عبد الخالق والسيد بدر والسيد عبد المعين فسار الية مع اخوته وابنه السيد عبد. ولما وصلوا الى موران وعبرواكارون ثارت عليهم الاعراب وممهم بعض اولاد السيدعلي ووقعت الحرب فانهزم اصحاب السادة اولادخلف وقابلوا بانفسهم الاعراب فماكانت الاجولة حتىطرحواباجمعهم،وانكشفتالحرب فوجدوا السيد محفوظ مقتولا مع عمه (عبد الحي ابن السيد خلف). قال الشيخ فتح الله الكمميي : فلما ورد علينا الخبر بذلك ضاقت علي الارض برحبها وتأسفت عليه، وكرهت المقام بعده لما كانت بيني وبينه من الالفه فرثاه بقصائد منها الرائية التي مطلعها :

فتى كملت اخلاقه وصفاته كريم المحيا طيب الاسم والذكر فتى كان أحيا من فتاة حيية واشجع من ليث يصول له الحذر ثم رثاه بقصيدة اخرى مع اخوته منها:

و مختمها بقوله:

ولادعون بان يظلك جنسة يلقاك منها رحمسة و نعيم (١) حدثت هذه المعارك سنة ١٠٩٠ هـ، واخيراً استنجد السيد حيدر بعمر باشا والي بغداد فارسل اليه عسكراً فاندحرت اعراب السيد فرج الله ، واتفق ان مات السيد حيدر بعد ذلك بقليل فقلد الشاه سليمان الولاية الى السيد عبدالله كا سماتي ذكره.

# السيد عبدالله خان ابن السيد على خان

#### A 1.97 - A 1.97

السيد عبدالله خان ابن السيد على خان ابن السيد خلف المشعشعي ، ولد سنه ٥٤٥ هـ و في امارة الحويزة بعد وفاة اخيه السيد حيدر . وقد ذكر نا عند ترجمة اخيه السيد حيدر مادار بينها وعن حبس السيد عبدالله . والمراسلات التي دارت بين السيد عبدالله واخيه السيد فرج الله والحروب التي وقعت .

ذكره السيد الامين تحت رقم ٧٦٩٢ بقوله : كان دينا ... عفيفا ... مواظبا على الصلاة والنوافل مراعيا للاقارب والجيران صادقا وفيا بالوعد سليم النفس شفوقا وصولا عاطفاً على الصديق شديداً على العدو مكرما للعلماء ،كثير الخلطة بهم ذا عدل وسياسة للملك (٢)

ارسل اليه الشاه سليان فرمان الامارة الى خراسان حيث كان معتقلا بتأريخ ذي الحجة سنة ١٠٩٥ همع قاصد فوصلها بسبعة أيام . فتوجه السيد عبدالله الى اصبهان . وقد وصفه الشاه بذلك الفرمان بصفات جليلة منهاعليجاه عمدة الولاة العظام ، شهاب الايالة والجلالة والابهة والهز والاقبال السيدعبدالله

<sup>(</sup>١) ــ زادالمسافر ص ٤٠ وسوف نذكر السيد محفوط كشاعر في جزء قادم .

<sup>(</sup>۲) ـ اعيان الشيعة ص٢٢،٢١ ج ٣٩

خاز، والي عربستان. ولما اراد السيد عبدالله الركوب قدم اليه حصان فركبه وكانت الارض مرشوشة فوقع الحصان على ساقه فانكسرت وذلك سنة ١٠٩٦ه، ثم انه تأخر بعد صدور الفرمان سنة كاملة توجه بعدها للحويزة.

كانت مدة مكثه باصبهان وخراسان مع حبسه واعتقالاته تسعسنينوشهراً وكانت مدة حكمه في الحويزة سبعة اشهر وعشرين يوما وفي آخر حكمه غــزا ابن صبيح باثنيعشرالف مقاتل بـ ( امالجمل ) يزبنة . وكـانشجاعاً قوياً .

فرامين الشاه المه: \_

وجه اليه شاه سلمان الصفوي عدة فرامين منها .

١ ـ في سنة ١٠٩٥ ه فرما نابارسال مقرر الطيور . وفي ذي الحجة من السنة عينها فرمانا كين علمان الشاه من الذهاب لبلاد العثمانيين . وفرمانا لمنع استمهال السكة المغشه شة .

٢ ـ في سنة ١٠٩٦ هـ وجه الى الشاه ثلاثة فرامين اولها : بتاريخ ربيع
 الاول بتخفيف سنوات الفترة بخمس من متحفظي القلمة والساده .

وثانيها : بتأريخ جمادى الاولى يطلب منه فہود .

ثالثها: بتأريخ رجب بحبس السيد مطلب ومشايخ آل كثير.

وفي سنة ١٠٩٧ هـ توفي السيد عبدالله خان وله من العمر اثنان وخمسون سنة وتولى الامارة من بمده أحد اخوته .

وللسيد عبدالله شعر كثير . حيث يعتبر من شعراء هذه الاسرة العلوية وتدرج نماذجاً من شعره وسوف نذكر جميع شعره في المستقبل .

ومن شعره قوله :

يا نزول الكرخ من غربيه بفؤادي منكم كلم وجرح بنتم عناوينا عنكم وبقى من حبكم فى القلب قرح وفي مدح الامام الرضا عليه السلام قوله:

اتيناك نقطع شـم الجبال وخلفت في موطني جيرة نقلبي عليهم لهيب العطب

وقالوا الى اير تبغى المسير وتتركنا في عظميم اللغب فقلت البي نور عين الرسول وازكى قريش وخير العرب

وما ذاك الا لنيل الرتب

وله في مدح امير المؤمنين على بن ابي طالب عليه السلام :ــ

اعيدوا لنائى الديار صبح وصال وزوروا جهاراً او نطيف خيال هواکم برانی کالخلال لبعدکم فیا ضرکم لو تنظرون لحالی فان كان هذا الهجرمنكملزعمكم ساوى فما مر السلو ببالي أحن اليكم كما لاح بارق من الكرخ او هبت نسيم شمال

وقاسیت فی حبی لکم کل شدة بها لو رآنی شامت لبکالی ومماجاءفي مدحه من الشاعر شهاب الدين القصيدة التي يهنئه فيها بختان

للله منزلها على البروحا. وسقت ثراه عيون ارباب الهوى ومعا يورد جنــة البطحاء

ولده السد نصر الله سنة ١٠٨٥ ه مطلعيا :

درت عليه مراضع الانواء واستخرجتا يدىالرميع كنوزه فحباه بالبيضاء والصفسراء

### المولى فرج الله بن على خان

٧٩٠١هـ -- ١١١١هـ

تولى الامارة بمد أخيه السيد عبدالله ، وهو من الولاة المشهورين محسن الحكم والسياسة . نافسه على الحسكم عمه السيد (هيبة بن خلف ) ، وابن أخيه السيد (على بن عبدالله ) الذي كان نائباً على اصبهان وقد ساهمت الحكومة الصفوية في تشجيم هذه المنافسة ، فأخذت تعزل واحداً وتعين آخراً بدله فأدى ذلك الى حدوث الاضطرابات في الحويزة وانشقاق المسعميين على انفسهم .

ذكره السيد الأمين في أعيانه تحت رقم ( ٩٣٩٧ ) بقوله : السيد فرج الله ابن السيد علي خان حاكم الحويزة ، حكم الحويزة بعد أخيه السيد ( عبدالله خان ) وجرت بينه و بين أقاربه منازعات يطول شرحها . واستقر له الحبكم في الحويزة وذلك في عهد الشاه سلمان الصفوي . (١)

فتح البصرة : —

في سنة ( ١١٠٩هـ ) (٢) جهز المولى ( فرج الله ) جيشاً كبيراً لفتح البصرة التي محكمها الشيخ ( مانع ) شيخ المنتفق منذ سنة ( ١١٠٦هـ ) (٣) والتي استولى عليها على اثر خلل الادارة فيها . وسبب هذه الحملة يعود الى ان المولى الشعشعي ( فرج الله ) سبق له ان ساعد شيخ المنتفق ( مانم ) على احتلال البصرة وأبدى قبوله ان يديرها ( مانم ) شريطة أن يعطى المولى ( فرج الله ) نصف خراجها ، إلا ان الشاه لم يوافق على عمل المولى المشعشعي .

<sup>(</sup>۱) ص ۲۷۲ \_ ج۲۲

<sup>(</sup>۲) أعيان الشيعة \_ ص ۲۷۲ \_ ج<sup>٤٢</sup>

<sup>(</sup>٣) العراق بين احتلالين \_ ص ١٠٩ \_ ج  $^{3}$  \_ عباس العزاوى

جرت الحرب بين ( مانع ) و ( فرج الله ) بالتأريخ المتقدم ، فاستطاع الشهشعي الاستملاء على السعرة والقرنة وعين ( داود خان ) والما علمها .

ويذكر (العزاوي) انه بعد انتزاع أمير الحويزة المولى ( فرج الله ) البصرة من الشيخ ( مانع ) كان أخير الشاه بذلك ، وحينما سمسم لم يشأ أن يجدد حوادث الخصومة مع العثمانيين فأرسل ( رستم خان ) سفيراً الى الترك فذهب الى ( أدرنة ) . و بعد الاستراحة أيام معدودات واجه الصدر الأعظم وشيخ الاسلام وأبدى انه جاه بمفاتيح البصرة والحدايا الوافرة ، ثم حظى بمواجهة السلطان وعرض كتاب الشاه مع الحدايا ، وتبلغ ما أرسل من أجله فأبدى السلطان اللطف لحذا السفير واستأنس به وكساه واتباعه الخلع . (١)

وعندما وصل خبر استيلاه المولى المشعشعي على البصرة الى السلطان العثماني وجه ولايتها الى والي حلب (علي باشا ) وأمره مجمع العساكر وقتـال المولى ( فرج الله ) واخراجه من البصرة .

اجتمعت الجيوش من حلب وديار بكر والموصل وبفـداد حتى جاوزت الحنسين الفاً. فتوجه (علي باشا) الى البصرة حتى وصل القرنة سنة ( ١٩١١ هـ ) ولما سمم ( داود خان ) بوصول الجيش انهزم ، فدخل (علي باشا ) البصرة بدون حرب . وهكذا عادت البصرة الى السلطة المثانيـة بعد قرابة سنتين تحت حسكم المولى المشعشمي ( فرج الله ) . (٢) وتم ذلك سنة ( ١٩١٢ هـ ) . (٣)

وفي ( أربمة قرون ) : وهنا وجدالباشافي بغداد طريقة سهلة لحل المشكلة . فقد وصل اليه رسل ( فرج الله خان ) يطلبون رخصة في اخراج ( مانع ) من

<sup>(</sup>۱) المصدر المتقدم \_ ص۱٤۱ \_ ج°

<sup>(</sup>٢) زاد المسافر ص ٤٠ . البصرة \_ ص ٧٧ . العراق والعروبة من١٦٠

<sup>(</sup>٣) العراق بين احتلالين \_ ص ١٠٩ \_ ج ٤ \_ العزاوي

اليصرة فصودق على الفكرة ، فطارد الخان القوات ( المنتفكمة ) من الملاة واحتل القلعة فيها . ثم احتل قلعة القرنة غير انه \_ على عكس اتفاقه مع بفـداد \_ أرسل بالمفاتسح الى الشاه فبادر ( الشاه حسين ) المعتلى حديثًا على العرش بارسالهـا مع الهدايا الفاخرة الى السلطان فقو ملت تلك الوفادة مكل تقدير ، وأرسل وفدجليل في مقامل ذلك الى اصفهان واستمر حكم إمارة الحويزة في البصرة عدة شهور .(١)

عزله عن الحكم : ــ

قلنا سابقاً ان بداية توليــة المولى ( فرج الله ) كانت سنة ( ١٠٩٧ هـ ) ، وقد منحه الشاه حسين بتأريخ شعبان ( ١١٠٤ هـ ) فرماناً يصفه فيه يعالى جاه . عمدة الولاة والعظام للسيادة والايالة والشوكة والجملالة والاقبال السيد فرج الله خان والي عربستان . <sup>(۲)</sup> وقد تم عزله سنة ( ۱۱۱۱ هـ ) بعد ان دام حكمه أربعة عشر عاماً في هذه المرة حيث تعاقب هذا المولى على الحكم مرتين غير هذه .

### صراع على الحكم

ظهر النزاع في هذه الفترة بين المشعشعيين على أشده مر · \_ أجل الولاية والحكم واستمرت هــذه الفترة أربع سنوات ، وعندما عزل السيد ( فرج الله ) عن الولاية ولي بدله : ــ

<sup>(</sup>١) اربعة قرون من تأريخ العراق الحديث ــ ص ١١٤ ــ ١١٥ ترجمــة جعفر خياط .

<sup>( · )</sup> أعدان الشبعة \_ ص ٢٧٢ \_ < ٤٢

### المو لي هيبۃ بن خلف

#### ۱۱۱۱ه. -- ۱۱۱۱ هـ

ولي الحويزة بعد عزل ( فرج الله ) فوصل المترجم بهبهان كسابقيه ليأخذ فرمان التولية مر الشاه الصفوي ( حسين ) فاستغل ( فرج الله ) ذلك حيث أديب خيسلا مر ( الدورق ) ونهب بلدها وربضها وكارون وجميع نواحيه ، وعندما وصل اليه خبر تميين ( هيبة بن خلف ) ركب اليه بمسكره الى بهبهات فهرب المولى ( هيبة ) الى تستر ( شوشتر ) خاتفاً يترقب الأخبار ، وجاءت اليه قبائل ( آل كثير ) تساعده وتشد من عضده فعند ذلك تفرق الناس عر ( فرج الله ) .

وعندما وصل خبر تعيين السيد (هيبة ) الى الحويزة خرج الأمر منه لأنه كبير السن ، وتسلم الأوباش أمور الحويزة بدلة ، فركب عليه المولى ( فرج الله ) المرة الثانية . ولم يستمر هذا المولى المشمشعي في الحبكم إلا عدة أشهر . (١)

# المولى فرج الله بن على خان ( ثانية )

1111 a. - 7111 a.

ذكرنا آنفاً ان الأوباش تسلموا الحسكم لعجز المولى (هيبة ) فركب عليــه المولى ( فرج الله ) ليخلص الامارة من يده وليضرب هـ.ؤلاء الأوباش ويمنعهم من تحكم أمرهم في الامارة .

ُ ودارت حرب بين المولى ( هيبــة ) والمولى ( فرج الله ) انتهت بانتصار الأحير وهروب المولى ( هيبة ) الى القلمــة فنهبت داره . ثم وقعت بعــد ذلك

<sup>(&#</sup>x27;) أعيان الشيعة \_ ص ١٨ \_ ج' ع .

حروب وفتن كثيرة ثما اضطرالشاه الصفوي (حسين ) عند سماعه ذلك أن يعزل الأثنين من الامارة معا ويعين بدلها من السادة الموالي . وتم ذلك سنة ١٩١٧هـ . وهكذا انتهت الفترة الثانية من تولي المولى ( فرجالله ) إمارة المشعشعيين . (١)

### المولى على بن عبدالله

#### ۱۱۱۲هـ ــ ۲۱۱۲هـ

عندما دب النزاع على الحسكم بين المشعشميين كانت نفس المترجم تهـوى الحسكم وكان يومها نائباً عن عه في اصبهان. فنازع عه واتصل ببعض رجالاالشاه حسين الصفوي وسعى في خروج الولاية من عه السيد فرج الله الى السيد (هيبة) المار الذكر. وبعد أن دار النزاع بين السيدين (هيبة) و ( فرج الله ) كاسلف. أصدر الشاه فرماناً مخلع الوالين الذكورين واسناد الولاية الى علي بن عبدالله وذلك سنة ١٩١٢ هـ.

ولما صدر أمر الشاه الصفوي بتعيين المولى (علي بن عبدالله) واليها من قبله على إمارة الحويزة كان المذكور عند (ابراهيم خان) والي البصرة. فانتقل من البصرة الى الحويزة ليتسلم منصبه الجديد. وعند تمركزه قرب أبناه عمومته اكرمهم فكسب رضاهم وساعدوه في تركيز أمور إمارته، وادارة شؤومها.

إلا ان حكم المولى(على بن عبدالله) لم يدم طويلا، لأن السيد « فرج الله » سعى عند الشاه الصفوي فحصل على العفو عنه. وما كان من الشاه الصغوي إلا وقد أصدر فرماناً بخلع السيد « علي » ، وتولية أمر الحسكم المرة الثالثة الى المولى « فرج الله » . وقد دام حكم المولى المشعشعي « علي بن عبدالله » ثمانية أشهر .

<sup>(</sup>١) المصدر المتقدم .

ذكر السيد الأمين المترجم له بقوله: ثم عين لولاية الحويزة السيد علي خان مؤاف تأريخ الصفوية وجاء الفرمان من السلطان حسين الصفوي بتـأريخ سنة ١١١٧هـ 1 ذكر هــذا السيد الأمين ضمن ترجمة الولى «هيبــة» تحت رقم « ١١٢٧ » . (١)

# المولى فرج الله بن على خان (المرة الثالثة)

٢١١١ه - ١١١١ه

قلنا في ترجمة السيد (علي بن عبدالله) ان الشاه الصفوي قبل عذر السيد (فرج الله) وعفا عنه و أصدر فرماناً بوليه فيه إمارة الحويزة للمرة الثالثية بعد خلعه مرتين. ولابد لنا هنا أن نشير الى ما كان قد عمله. لقد اتجه السيد (فرج الله) بعد عزله الى القبائل العربية المعادية للمشعشيين يحرضهم على الثورة واشاعة الاضطرابات والفوضي ضد والي الحويزة غير انه لم بنجح بذلك. في كان منه إلا ان اتجه الى خصمه السابق الشيخ (مانع) شيخ المنتفق، فوحد بينها العداء والكراهية لوالي الحويزة ولما علم والي الحويزة يومهما السيد (على بن عبدالله) المتقدم الذكر أخبره الشاه الصفوي (حسين) بذلك وطلب للسيد (فرج الله) العفو قبل حدوث الفتن والمكاره من جراه التحالف بين الشيخ (مانع) و « فرج الله » فأصدر أمره بالعفو – كما أسلفنا ــ وأعاد له مخصصاته (مانع) و « فرج الله » فأصدر أمره بالعفو – كما أسلفنا ــ وأعاد له مخصصاته (مانع) و « فرج الله » فأصدر أمره بالعفو – كما أسلفنا ــ وأعاد له مخصصاته المسنوية التي كان يتقاضاها والتي قطعت عنه بعد خلعه. ثم أصدر الشاه فرمانا بتعيينه والياً على الحويزة سنة « ١٩١٧ هـ » بدلا عن السيد « على بن عبدالله » بتعيينه والياً على الحويزة سنة « ١٩١٧ هـ » بدلا عن السيد « على بن عبدالله » المقدم الذكر .

دام حكم المولى « فرج الله » هذه المرة سنتين إذ طلب هو سنة ١١١٤ هـ.

<sup>(</sup>۱) أعيان الشيعة \_ ص ۸۱ \_ ج۱٥ .

من الشاه الصفوي أن يعين ولده السيد «عبدالله خان » عوضاً عنه . وهكذا انتهى حكم السيد « فرج الله » العرات الشلاث واختفى عن مسرح الحسكم المشمسعى بعد أن حكم سبم عشرة سنة متداخلة في فترات حكم الثلاث .

# المولى عبد الله خان بن فرج الله

31114 -- 07114

ذكرنا بأن السيد فرج أرسل ولده المولى « عبدالله » الى اصفهان وطلب من الشاه الصفوي « حسين » أن يعينه والياً على الحويزة . فعين السلطان الصفوي المولى « عبدالله » في سنة « ١٩١٤هـ » والياً على الحويزة تلبية الطلب السيد « فرج الله » . ولكن عندما عاد السيد « عبدالله » الى الحويزة ليتسلم منصبه ندم الأب على ذلك وعامل ولده معاملة قاسية و نازعه على الحكم .

جرى نزاع شديد بين الولد وأبيه على الحكم انتهى بحرب بين الطرفين انتصر بها الأبن واندحرالأب وأسر واستتب الحكم الأبن المولى «عبدالله». وفي سنة «١٩٢٥هـ» أرسل السيد على بن عبدالله ـ الذي من ترجمته \_ رسالة الى الشاه الصفوي يطلب فيها منه العفو . فقبل السلطان الصفوي ذلك شريطة أن : —

- ١ أن يخرج السيد علي من الحويزة .
- ٧ أن ينقل السيد من قلعته التي يعتصم فيها الى المشهد الرضوي .

كان ذلك في شهر جمادي الثانية من السنة المتقدمة · غير أن الأمرصعب على السيد المذكور فالتمس من الشاه أن يخرج للحج فرخصه بذلك . وذهب السيد على الى الحج سنة « ١١٢٧ هـ » وعند عودته من الديار المقدسة استوطن البصرة .

#### حمايته لبني لام : \_\_

وفي سنة « ۱۱۲۳ هـ ۱۷۱۱ م » عاد بنو لام الى العصيان وأغاروا على انحاه نهر « خريسان » ونهبوا ودمموا ، فكانت أضرارهم بليفة . فجهز عليهم الوزير « حسن باشا » (۱) جيشاً وتعقب اثرهم ففروا من وأجهة ابران حتى وصلوا الحويزة والتجأوا الى أميرها المولى عبد الله .

ولما قرب الوزير «حسن باشا» من أرض الحويزة أرسل بعض أعوانه بصفة رسل الى أمير الحويزة لتسلم اليه عشيرة بني لام وعند ذاك أبدى انه التجأ اليه ، وانه يعيد المنهوبات إلا انه ماطل فى ذلك فكان هذا خدعة منه . وقدم الى الوزير بعض الهدايا فلم يقبلها وكتب أمير الحويزة الى الشاه بأن العثمانيين نجاوزوا ، وكان الشاه قد علم حقيقة الأمم فأقصاه عن منصبه ، فمال المولى الى شيخ بني لام فلق هناك من البؤس مالا يوصف ثم عفا عنه . (٢)

وما ان حلت سنة « ١٩٧٤ هـ » حنى كانت الاضطرابات تعم المنطقة وذلك نتيجة التحريضات التي قام بها المولى « علي بن عبدالله » وقد تمكنوا من أسر السيد عبدالله عام « ١٩٧٦ هـ » وعين السيد علي بدله . ودام حكم هذا المولى إحد عشر سنة في هذه المرة .

<sup>(</sup>١ وزير بغداد العثماني .

<sup>(</sup>٢) المراق بين احتلالين \_ ص ١٨٦ \_ ج٥ \_ المزاوي .

### 

اضطرب أمر إمارة الموالي في هذه الفترة ، وكثرت الفتن ، واشتدالنزاع والخصام بين الولاة انفسهم ووقعت الدولة الصفوية المنهوكة القوى موقف المستضعف الذي لا يستطيع أن بجابه الأحداث فيـدبر أمرها، وكل ما كانت تستطيع عمله الدولة الصفوية وشاهها (حسين) هو تصدير الفرامير · يخلع مولى ـ و تنصلب آخر .

تركنا المولى ( عبد الله ) وقد أسر المولى ( على بن عبد الله ) الذي جاء الى الحكم المرة الثانية ومن دون علم شاه الصفويين ، ولما علم الشاه بالأمر أرسل جيشاً قوياً نقيادة (عوض خان ) الذي استطاع أن بخمد فتن المولى (على ) ويعيد الولى ( عبدالله بن فوج الله ) الى حكم الامارة .

وعند أعادة المولى ( عبدالله ) إلى إمارة الحويزة عمت الفوضي التي أحجها المولى ( على من عبدالله ) المتقدم ذكره ، وتجددت الاضطرابات ، ولم يتمكن المولى (عبدالله ) من اخمادها ، فبلغت الحالة اكثر سوءاً فما كان من الدولة الصفوية إلا أن تخلع المولى ( عبدالله ) و تعيد تعيين ( على بن عبدالله ) والياً على الحويزة وكان ذلك سنة ١١٢٧ ه. .

ومما يذكره (السويدي) في حوادث «السنة السابعة والعشرين بعد المائة والألف » انه « جمع عبدالله خان أمير الحويزة الخوانين الكثيرة والجنود الغزيرة وقصد بأولئك الأعجام قبيلة بني لام ، فلما سمعوا بمجينه تحصنوا منه مجريرة الجوازر وخافوا دهمة ذلك الغادر الماكر ، وقد حصل منه التعدي على بعض الرعية فأرسل الأمراء والعال الى ذي النجدة والحمية بخصوص هذه القضية يطلبون منه

-تخلیص نبی لام من صــولة اولئك اللئـام، وتأمین القری من حال الوری، فأس الوزير المذكور(١٠) عساكره التي في تلك الناحية أن يمدوا نني لام ويعاضدوهم على تلك العثة الماغية ، إذ أن إهال أمرهم ، وترك الأعدا. بفدرهم ومكرهم خلل في الحكومة ، ومطمعة للاعداء في الخصومة ، وكيف لا وننو لام متحصنون بحصنه معتقلون بمعاقل أمنه ، ولو ظهر منهم بعض التعدي لقصهم هو منهم كلمن هو للفساد متصدي ، كما فعل مهم زمانا وأعدمهم مكاناً واسكاناً ، لكن لم يظهر منهم في هذا الشأن ما يوجب الخذلان والحرمان ، فلما بلغ أمر الوزير تلك الجنود ، خفقت على رؤسهم البنود ، وساروا يقصدون بني لام يكل سام من بني حام، فلما بلغوا الديار حصل لبني لام الفرح والاستبشار، وقوى عزمهم واشتد على مقاومة العجم حزمهم ، ونقدوم الفرس للنزال والمبارزة للابطال لم يلبثوا إلا قليلاً ، فكثر فيهم القتل ، ولم يسلم الاكثر مر · ي وخز البندق ، و نقر النبل ، وتركوا الخيام ، وهربوا من تحت القتام ، فاغتنمت الجنود أموالهم واقتــاهم واحمالهم ، ورجعوا محفوفين بالظفر مشيعين بالغلبة على من خدع ومكر » .(٢<sup>)</sup> وعندما خلع المولى ( عبدالله ) وعين المولى ( علي بن عبدالله ) للمرة الثالثة لم يتمكن المولى المذكور من تركيز أمره ، فقدد أخذ المولى المخلوع « عبدالله » محرض القيائل العربية ، و شير الفتن والاضطرابات في الامارة حتى عجز المولى « علي » من اخماد الفتن . فبعث الى شاه الصفو بين « حسين » مستنجداً مه ، طالبًا مساعدته في اخماد الفتن التي تهدد كيانه ، وانتتزاع الحبكم منه . إلا انالدولة الصفوية كانت مشغولة في الفتن القائمة من منطقة البختيارية والأماكن الأخرى من البلاد ، فلم تتمكن من مد المولي الحوبزيبالمساعدة فضعفت قوة المولى « علي »

<sup>(</sup>١) الوزير المشار اليه هو حسن باشا .

<sup>(</sup>٢) تأريخ بغداد أو حديقة الزوراء في سيرة الوزراء ــ ص ٢٤ ــ ٦٥

وتمكين المولى « عبدالله » من انتزاع الحكم منه سنة ١١٢٨ هـ .

ترجم السيد ( الأمين ) المولى علي بقوله : .. ثم عين لولاية الحويزة السيد علي خان مؤلف تأريخ الصفوية ، وجاء الفرمان من السلطان حسين الصفوي بتأريخ سنة ( ١٩١٧هـ ) ، ثم حبس بالقلعة ثم صدر الأمم من الشاه الصفوي بنقله من القلمة الى المشهد الرضوي في جادي الثانية سنة ( ١٩٢٠هـ ) ورخص له بالحج سنة ( ١٩٢٧هـ ) فحج ، ثم ورد العراق فجاءته رسالة من ابن عمه المولى ( عبدالله ) والي الحويزة يطلب مجيئه فذهب ودخل البلاد في رجب سنة ١١٧٤هـ ) وبيق واليا الى سنة ( ١٩٢٨هـ ) . (١)

وفي سنة ١٩٣٠ هـ « وفي السنة الثلاثين بعد المائة والألف ، أرسل معربة على أعراب الحويزة وسبب ذلك السيخ بني لام السابق « عبد العال » قد ظهر فساده ، وعرف عناده ، فقبض عليه واني به الى الوزير فسجنه ثم بعد ابقائة في السجن برهة من الزمن ، عفا الوزير عن جرمه والحقد ، فقومه ، لكن لبناه جبلته على الفساد ، وانعجان طينته بماء الخيانة والاحقاد ، خالف اعراب الحويزة وغاز على شيخ بني لام الجديد (٢) وذلك قرب قرية « جصان » عنها غير بعيد فنهب التجار القادمين من ناحية البصرة ، وعتا في بعض القري ، وترك أهلها فى كل مضرة ، ثم التجأ الى الحويزة ، فأما الوزير فحين سمم بمكره وخداعه وغدره ، كل مضرة ، ثم التجأ الى الحويزة ، فأما الوزير فحين سمم بمكره وخداعه وغدره ، كتخذاه ، ووجههم الى جهة أعداه ، وقال لهم : الله انتصر لهم أمير الحويزة في القتال ، وإلا فاتركوه في حاله ، فدسا بلغوا أرض الحويزة نزلوا الى شاطيء ماه الدكرخ ، وقد ندم « عبدالله خان » أمير الحويزة على ايوائه شيخ شاطيء ماه الدكرخ ، وقد ندم « عبدالله خان » أمير الحويزة على ايوائه شيخ شاطيء ماه الدكرخ ، وقد ندم « عبدالله خان » أمير الحويزة على ايوائه شيخ

<sup>(</sup>١) أعيان الشيعة \_ ص ٨١ \_ ج ٥٠، نحت رقم ( ١١٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) المرسل هو الوزير حسن باشا المار الذكر .

بني لام حين أبصرعساكر الاسلام قد ملأت الروابي والوهاد والأغوار والانجاد فأرسل الى الوزير المذكور يستمفيه عن جرم شيخ ننى لام ... » (١)

وفى سنة ١٩٣١ هـ ـ ١٧١٨ م ﴿ قدم والي الحويزة ﴿ عبدالله خان ﴾ على بغداد ملتجئًا بالوزير جاعلا اليه الاستناد لجناية جناها استوجبت عقوبة الشاه ، واستحقت تمزيق أحشاه ، فأتى بعياله ورجاله واثاثه وماله ، فأواه الوزير اليه ، وتعمد له برد الحويزة عليه ، ويتخليصه من عقوبة الشاه بالشفاعة ، وان يدخله في سلك تلك الجاعة ، ولم يعاتبه على خيانته المار ذكرها ، فكأنه صديق حميم ، أو صاحب قديم ، وما ذلك إلا من علو الهمـة ، وحسن الأخلاق ، وصفاه الخاطر ، وطيب الأعراق .... » . (٢)

<sup>(</sup>١) الشيخ المذكور هو الشيخ ( جنديل بن مشمل ) . يراجع كتابنــا (بلاد الاحواز ) ، الجزء الأول .

<sup>(</sup>٢) تأريخ بغداد \_ ص ٦٩ \_ ٧٠ \_ جا \_ عبدالرحمن السويدي .

## مناظر ات المولى عبدالله بن فرج الله مع السيد عبدالله السويدي (١)

قال السويدي عبد الرحمن: أقول هذا الخان من كبار منصفى علماء الشيعة له مع الوالد المناظرات العظيمة والمحاضرات العميمة في محث الكلام وغيره وكثر بينها نشر الادلة وطي مسألة مسألة • لكنه كثير الانصاف بعيدعن الجور والاعتساف، الحمه الوالد فانفحم، والزمه بالدلائل القطعية فانلزم عربي الاصل يحفظ دواوين المتقدمين ، ويأتي منها بالسحر الحلال المبين ، ذو شعر مطبوع وعلم معقول ومسموع ، اديب أريب كامل لبيب ، من شعره ( من الكامل) : \_ ظَى يتيه على الاسود بفتكه ويريك بدر التم عند شروقه عَلانَ من خمر الدلال كأما كأس الحميا ركبت بعروقـــه يختال من حلل الشباب كأنه قوس السحاب بدا خلال شروقه لا والذي اولاه صعب مقادتي واذاع علم السحر من منطوقه ما حلت عن سنن الوداد ولم تكن نفسى مهملة لبعض حقوقه

ومن شعره من ( محزوء الرمل ): وجفـــا الجفر · ي المنام بين هاتيك الحمام ناعب حلو الكلام وشفياء للسقيام

ذكر العهد فهام لست انسی عہد ظــــی بـــين لحظيـــه سقام فعليه وعلى لحظيه ماعشت السلام ومن شعره من الطويل:

ولست ملولا للاخلاء جافياً ولا محصيا منهم ذنوباً أعـــدها

<sup>(</sup>١) ــ ولد في بغداد الكرخ ســــنة ١١٠٤ هـ، وتوفي سنة ١١٧٤ هـ .

سريع الى دعواتهم ان همو دعوا وان بدت العوراء منهم اسدها دخل عليه الشيخ (عبدالله السويدي) وهو ينظم قصيدة هائية عند قوله منها شعراً (من البسيط):

ان كنت أزمعت هجراً أو ولعت به مر بعد ودفانا حسبنا الله فقال لهما: أترويان الشعر ? قالا: نعم و ننظمه ، فانشده الشيخ حسين الراوي قصيدة ارتجالا على يجر قصيدته ورويها ، مطلعها شعرا من المسيط:

عج بالمطيي فان السمعد وافاه والمجد يعرف مفناه ومأواه فاستحسنها الخان، وحصل لهم الانس في ذلك المكان

قال السيد (عبدالله السويدي) : اجتمعت مع هذا الخان في دار الاكرام الامجد (على جلبي) حين دعاه للضيافة ودعاني معه دون صاحبي الشيخ حسين الراوي فتفاوضنا الحديث، وانجرا الى، مسائل تتعلق باشمار المتقدمين والمتأخرين حتى جرى بيننا التفضيل بين ابي الطيب المتنبى وابي تمام الطائي، ثم انتقلنا الى بحث الرواية، فذكر ان الشيعة كالمعتزلة في عدم اثباتهم إياها.

وتسلل الكلام الى المناظرة في هدفه المسألة ، ولم نزل معه في محاورة ومعارضة ومباحثه ومناقضة الى ان آل أمره الى الانخام وسلم ما اثبته بالدلائل العظام ، واظهر صريحا انه في ربقة الالتزام ، وانما لم اذكر تفاصيل هذه المناظرة وابين جزئيات هذه المباحثة والمذاكرة ، مما قال وقلت ، وجال وجلت ، لانها ليست خارجة عن كتب الكلام ولا زائدة على الدلائل التي نصبها العلماء الاعلام، لان الشبه التي اوردها مذكورة في الكتب عن المعتزلة فاجبت عنها بعيد ما أجاب عنها اهل الكلام في هذه المسالة . (١)

### في بيان المناظرة

ويذكر (السويدي) انه جرت بينه وبين صاحب المولى عبدالله مناظرات حول

<sup>(</sup>١)\_حديقه الزوراء ص ٧٢\_٧٥ ج١ عبدالرحمن السويدي

في مديح المولى المشمشعي :ــ

وردت ابيات في مــــدح المولى عبــــدالله المشعشعي للسيد نصر الله الحائــــرى وهي : ـــ

قر ولكن لم يرع بسرار ظلمات في الاقطار بندي يديه جنة الازهار اذقد سقها الرسال ماء نخار

مولى بافق سها الرياسة قد بدا مولى بنور العدل منه قد أنجلت أضحت غصون الجود بعد ذبولها من دوحـة نامت ذوائهها السها

### المولى على بن عبدالله

- A 1144

وفي سنة (١١٣٧ هـ) عين السيد مجد والياً على الحويزة وقدا شترك في الحرب التي دارت بين الافغان و ايران في آخر عهد الصفوين. ولما تمت السيطرة لنادر شاه خلع السيد عهد المشعشعي وعين بدله رجلا ايرانيا ، وبقيت كذلك الى ان مات نادر شاه سنة ١٩٦٠ هـ. ولا نعرف المدة التي حكم بها هذا المولى حيث ما وصل من تاريخ هذه الفترة غامض مشوش موجز.

# حوادث متفرقته

#### بين سنة ١١٤١ هـ ١٣٠٠ ه

في هذه الفترة ضعفت الدولة المشعشعية وتقلصت مساحتها حتى بقيت الحويزة نفسها ثم ان البعض من الموالي عينوا حكاما من قبل امراء المحمرة على الحويزة ، وقد اوردنا في حوادث هذه الفترة ما وصل الينا من اخبار واحداث هذه الامارة ، على اننا ذكر نا الحوادث التي وقعت مع امارة المحمرة في القسم الخاص بالامارة المذكورة وذلك حفاظا على وحدة الموضوع

اظهر اهل الحويزة عام ١١٤١ هـ ١٧٢٨ م العصيان والتمرد، فتوجه الوزير العُماني (احمد باشا)عليهم مجيش كثير، ومن غريب ماكان في طريقهمالهم شاهدوا الارض مملوءة بالافاعي، فقتلوا كثيرا منها الالها في تزايد، فصارت شغلهم في تلك الليلة، ولم يهجموا على الحويزة الى الضحى .

مضت تلك الليلة ولم يصب احد الجنود باذى منها، ولا الحيوانات التي حملت اثقالهم وامتمتهم ...

ووصل الجيش الى الحويزة وعندها خاف الاهلون فقدموا الى الوزير الهدايا وسلموا اليه مفاتيح المدينة، وطلموا العفو عنهم فعفا ونصب الامير السابق المخاوع (عمد بن عبدالله) أميراً عليهم بعد ان عزله الاير انيون - كما اسبقنا \_ وقد نظم الوزير امورهم وأخد المدافع الكبيرة وعاد الى بغداد.

# المىلى مطلب بن محل بن فرج الله

#### A 1174 - A 117.

 أمره . فاستغل المولى ( مطلب) ذلك فثار عليه مستمينا بالقبائل العربية سنة ١١٦٠ هـ .

وعندما استولى المولى مطلب على الحويزة القى القبض على المولى عجدواسره ولم يستطيع نادر شاه مساعدته واخماد ثورة مطلب .

جهز حاكم لرستان جبشا وتوجه الى الحويزة لمحاربة مطلب وساعده في ذلك حاكم تستر (شوشتر) محدرضا وعندماالتق الجيشان انتصر المولى المشعمي وانهزمت جيوش الاعداء وصمم المولى مطلب على فتح مدينة شوشتر فجهز جيشاً وحاصرها لمدة شهرين حتى جاءه نبأ مقتل نادر شاه فعلم حاكم شوشتر بذلك وعندها اضطر الى طلب الصلح مع امير الحويزة و وقتح ابواب المدينة له فدخلها فاتحا والقى القبض على عمدرضا خان وسجنه و بيتي مولى الحويزة يحكم شوشتر حتى حدوث انقسام القبائل العربية فاضطر عندها الرجوع الى الحويزة.

وفي سنة ١١٦١ ه ثارت على المولى النحويزي قبيلة (آلكثير)، وكلما حاول ان يخمد ثورتها فلم يفلح وتقابل معهم بالقرب من سرخكان قريب شوشتر فاندحر المولى الحويزي وعاد راجعاً الى النحويزة واستولى ال كثير على شوشتر ودسيول.

واعاد الحرب مع (آل كثير) سنة ( ١٩٦٥هـ) واتجه نحوهم بحيش كثير وكانوا قد حاصروا شوشتر وحاكمها يومها (عباس قلي خان) ، فلما سمموا بنبأ توجه المولى ( معللب ) تركوا شوشت تر واتجهوا محوه فدارت حرب دامية استمرت اربعة اشهر لم يكتب النصر فيها لأي من الطرفين فاضطر كل من الفريقين التراجع الى اماكنهم

تلك اهم الحوادث ايام هذا المولى المشعشعي . وفي سنة ( ١١٧٨ هـ )قتل المولى المذكور بيد ( عمد على زند ) . وقد دام حكمه ثمانية عشر عاماً . ولما قامت الدولة ( الزندية )(١) سنة ( ١١٧٧هـ) اصمحت امارة الحويزة في اخر اياميا فاستولى عليها الضعف ، فعمدت الى تعبين ولاة ضعفاء من الموالى على الحويزة وهم يأتمرون باوامرهم . ولم برد لنا من تأريخ هؤلاء اي اخسار او حوادث، بل تقلصت مساحة امارة الحويزة حتى شملت ـ احماناً ـ بلدة الحويزة وحده\_ا.

ومن ولاة هذه الفترة السادة :-لم يذكر بداية حكمهم ولا نهايته في جميع المصادرالتي تناولت تاريخ هذه الامارة

١\_المولى جو دالله بن اسماعيل بن فرج الله ﴾ ٧\_ المولى اسماعيل بن جودالله ٣۔ المولی محسن بن مطلب ٤\_ المولى على بن حودالله ٥\_ المولى مطلب بن محد ٦\_ مولى عدد الرضاخان بن اسماعيل

ست سنو ات ٠

٨\_ المولى عبدالله بن فرج الله \_ بداية حكمه سينة (١٢٦٣هـ) ولم تعرف نهارة حكمه ٠

- ٩ \_ مو لي مطلب بن فرج الله ٠
- ١٠ المولى نصرالله بن عمدالله ٠
  - المولى على بن نصرالله •
- ١ المولى مطلب بن نصرالله ٠

<sup>(</sup>١) مؤسس هذه الدولة كريم خان زند \_ مدن قبيلة زند \_ واتخذت مدينة شراز عاصمة لها .

ذكر هذا المولى السيد(الاعرجي) بقوله: انه شاهده عند مجيئه مستشفعاً في رد الولاية اليه ثم قال : واليه انتهت ولاية الحويزة في ايامنا، وكان ممسكا مقتراً فقل شاكروه، وكثر شاكوه، وكانتالولاية تدخل خوزستان وتخرجولم تر من هدايا والي الحويزة درهماً واحداً · فخلموه عن ولاية الحويزة، وفوض امرها الى السردار الارفع خزعل خان كا سيأتي ذكره ·

فوفد المولى (مطلب) خان المذكورومعه ابنه (طعمه) على والي لرستان صارم السلطنة السردار الاشرف حسين قلي خان بن حيدر خان بن حسن خان مستشفعاً به عند السلطان ناصر الدين شاه ، فرأيته يومئذ هناك وقد اناف على السبعين ، وكان حسين قلي خان كثير العطاء سخياً جواداً مقصداً للناس من جميع الاطراف والاكناف ، فاكرم المولى المذكور ، وبالغ في اكرامه والاحسان اليه ولما اجتمع به كان من جملة كلامه مع المولى المذكور ، ألم يبلغك سجايا ابائك الكرام? وانهم كانوا مقصداً للائنام ، وقد كان للوفود على ابوابهم قمود وقيام ، وكانوا مأوى الشعراء والادباء ، وانت قد سددت ابوابهم التي فتحوها ، وكأنك لم تسمع بقول الشاعر :

اذا ملك لم يكن ذاهبة فدعــه فدولته ذاهبه

وكان جواب المولى: انا والله يشق علي ان أأخد من احد دجاجة غصبا فكيف تسمح نفسي ان اغتصبها من أهلها وادفعها للناس فاذا انا ابله إفقال حسين قلي خان: سألتك بالله من كان هذا حاله ويروم ولاية صقع من الاصقاع مسع وجود هذا السلطان الطماع أليس بابله ?! التفت الى المولى وقال: ياسيدي انت غير بين اثنين لاثالث لهما: اما ان تختار الجنة فتعترل الولاية وتترك العمل، وإما ان تختار الولاية وهي النار لانك ان اخذت درها واحدا من مسلم ودفعته الى عامل السلطان كان عليك وباله فقال في حبئناك لتشفع لنا عند سلطانك في رد ولا يتنا، وما عليك ان جدنا او بخلنا. فكتب له الى السلطان فأعيد الى ولا يته

وبقي فيها سنة واحدة ، ثم عزل فانحاز الى ال كثير فكان في جوارالشيخ فرحان ابن الشيخ أسد وزوجه باخته بنت اسد ، فولدت له غلاما ومات عندهم ورايت الغلام عند اخواله بني احد . (١)

بعد هذا التأريخ وعندما قويت امارة المحمرة الكعبية عين بعض الموالي ولاة للحويزة مر قبل امراء امارة المحمرة وهكذا اختفت امارة السادة المشعشعين عن مسرح الحكم بعد ذلك العمر المديد الذي دام عدة قرون .

### نقور المشعشعين

ذكرنا في الجزء الأول عند كلامنا عن « تأريخ العملة والتعامل » بعضاً عن عملة الموالي ، ومتى سكت ، وما كتب عليها . ونرى هنا أن نعيد ذلك بصورة أوسع من ذلك .

أول ما ضربت نقود المشعشميين في أيام الولى محسن المشعشعي عند مسائدة والي بغداد له كتب على الصفحة الأولى من النقد: « الله ، لا إله إلا الله ، محمد رسول الله » . وفي الهامش: « سنة . خمسة ، وسبعين ، وثمان مائة » . وفي الصفحة الأخرى منه: « علي ولي الله ، الحسن وأبو عبد الله الحسين سبطات رسول الله ، ضرب بمدينة السلم بغداد » ، وليس في هذه الصفحة هامش .

وفى نقد آخر كتب فى صفحة منه : « الله وعلي ، الله وعلي » . وفي الصفحة الأخرى : « الله ومحمد ، علي ، حسن ، حسن ، جعفر الصادق » ، وموضم الضرب غير معروف .

١١) \_ مناهل الضرب في انساب العرب ص ٣٨ السيد جعفر الاعرجي .

الولى محسن بن محمد الشعشع .

من ذکر **هم** .

وقد عثر على عملتين للموالي ضربتا سنة ٩١٤ ه بشوشتر ودزفول باسم «المهدى بن المحسن » ، فقد جاء في النقد الذي ضرب بشوشتر على الجهـــة الأمامية : « محمد وعلى والحسن والحسين » ، وفي الهامش ، « لا إله إلا الله محمد رسول الله » ، وفي الجهـــة الحالفية : « المهدى بن المحسن شوشتر » ، وفي نفس الهامش : « السلطان العادل خلد الله ملكه وسلطانه » .

أما النقد الذي ضرب في دزفول فهو يشبه النقد الذي ضرب في شوشتر فى كتابة الجهة الأمامية ، وأما الجهة الخلفية فكتب عليـه : « المهدي بن المحسن دزفول » ، وفي الهامش : « السلطان الأعظم الله عليه المحاذر آمين » .

و يمكن القول ان « المهدي » كان واليا من قبل أبيسه على المدينتين المذكور تين فضر بت النقود باسمه سنة ٩١٤ ه وهي التي قتل فيها أبوه « الحسن » . وعندما ضعف أمن المشعشعيين لم تسمح الدولة الصفوية لهم بضرب النقود باسمهم ، لذا فقد جاء النقد الذي ضرب في الحويزة سنة « ١٠٨٥ ه. » خاليساً

ضربت النقود في الحويزة على الوجه الآتي : ــ

كتب على الجهة الامامية : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » ، وفي الوسط :

« علي ولي الله » . وفي الجهة الخلفية : « ضرب حويزة » سنة ١٠٧٥ ه. .

وفي زمن المولى « فرج الله » ضربت النقود باسم « محمدي » وأرسل منها الى اصفهان في المرة الأولى خسمائة تومان ، وفي الثانية الفاً وخسمائة تومان ، لسكي تنتشر في البلاد ، وأرسل هذه النقود بيد خادمه « محمد بن عبد الحسين » فصرف منها مقداراً وبتي القسم الآخر ، ولما علم به باقرسلطان ( ضراب باشي ) التي القبض عليه وادعى انها ضربت دون استشارة الشاه ، وان المولى ( فرج الله )

لم تمكن له اجازة منه . وقد وضع الخادم تحت الرقابة الشد دة ، ثم رفع أمره الى الشاه وأحضرت النقود ، فحب ند بعض أعوان الشاه قتل الحادم وعزل المولى ( فرج الله ) فوافق الشاه أولا ، ثم ان مستشار به منعوه عن ذلك فعلم عن رأبه . (١)

واضافة الى هدف النقود المشعشعية فإن التومان الايراني كان متداولا في اسواق الحويزة و توابعها . ثم اننا لاحظنا ان النقود المشعشعية لم تكن خالية من ذكر الامام علي عليه السلام أو ولديه ، وهذا ما دانا على أن هذه الامارة كانت تسير وفق المذهب الشيعي الاثني عشري في تعصب شديد ، وهذا بالطبع يعود الى تلك الفترة العصيبة من تأريخ العراق حيث عاش أحداثاً طائفية مميتة بين الصفويين الشيعة ، وبين المثانيين السنة ، وقد انعكس مذهب المشعشعيين الشيعي عليه السلام .

<sup>(</sup>١) تأريخ المشعشعيين \_ ص ٢١٥ \_ ٢٢٠ .



المولى مطلب بن نصر الله المشعشعي

امار ة كعب \_ البو ناصر \_ ||

كعب ، وتنطق بها العامة في الارياف بالجيم الفارسية (جعب) ، وهي طائفة مشهورة، وقبيلة كبيرة، لها فروع كثيرة والخاد متعددة، معظمها في الاحواز (عربستان)وهي تشغل قسهاواسعامن اراضيهاوفي العراق ولاسيها نواحي الغراف مئات من البيوت تنتسب الى كعب ، وكذلك في الفرات الاوسط.

وبعض المصادر تذكر معرفة اصل الكعبيين ، ومرجع انتسابهم ، فكمب علم لعدة رجال ، ذكر (القزويني) ثلاثة منهم ، اشهر هم كعببن غالب احداجداد النبي (ص) ، وكعب بن كلاب ، وكعب بن ربيعة بن صعصعة ، ويقال للاخرين الكعمان والكل جد جاهلي .

والراجع الى (سبائك الذهب او (جمهرة الانساب)و (معجم الشعراء)، يتبين له ان الكثير في الجاهلية والاسلام سمى بذلك .

اما (الزركلي) فقد انهى الجاهليين منهم الى واحدوعشرين،والذين ادركو الاسلام او ظهروا فى اوائله الى ثلاثة عشر.

وقد خصهم السيد أحمد الكسروي بالفصل الثاني من كتابه الفارسي التأريخ بانصدساله خوزستان) اي (٥٠٠ سنة من تاريخ عربستان) ويذكرفيه ان عشائر (كمب) التي في عربستان من خفاجة العربية الشهيرة، وانخفاجة كانت فرعين (١) كمب (٧) بنوحزن ، وكان الكعبيون من انصار (افراسياب) ودعاته وعبيه واعوانه ولذلك نقلهم من العراق واسكنهم (فبان) ، وخصهم بعربستان وجعلها منازل ومساكن لهم لسبين:

الاول ــ مكافأتهم بهذه المنطقة الخصبة التي يطيب بها السكن ، وتحسن المميشة . الثانى \_ ليجملهم على حدود البصرة حتى يحفظوا له الثغر ، ولرد غائلة المدو ، وصد هجات الغزاة .

وقد أوفى الكعبيون له ، فعند استيلاء الشاه عباس على العراق ، كان موقف الشيخ (بدر بن عثمان) رئيس كعب مشرفاً من (علي باشا ابن افراسياب) فعندما أمر بتسليم نفسه الى (امام قليخان) اسوة بغيره ، أجاب بانه مازال (علي باشا)حيا فانه لن يسلم .

وعندما توفي (الشاه عباس) تنفس (علي باشا) الصعداء، وانتصر على محاربيه وقدم الشيخ (بدرا) اكثر من ذي قبل ، والتي القبض على عماله الذين استسلموا لخصمه وسلمهم للشيخ بدر) وامره بقثلهم ، غير ان الاخير حجزهم واسترضى على باشا ورجاه ان يعفو عنهم ، ويتركهم احياء ونظم قصيدة مدحه فيها وتشفع لهم فنزل عند رغبته ، وعظم بدر في عينه ، فاكرمه ، واقطمه الجزائر ، وظلت تحت تصرفه الى ايام (حسين باشا) وهو ابن على باشا

ولما هوجم (حسين باشا) من قبل العثمانيين ، وهرب بعياله الى الهند سنة (١٠٨٨) ضعفت قوة الكعبيين ، وانغمروا بعض الوقت ، فهجر معظمهم الى (بندر معشور) ولما لم يقدروا على العيش هناك لشدة المجاعة ، عادوا الى (قبان) (١) ، وتفرق بعضهم في البلدان ، وتبدلت عاداتهم واخلاقهم ، وتأثروا مجرانهم المشعشعيين ، واصبحوا مختلفون كل الاختلاف عرب سلفهم من رجال الشر ، وتخلصوا مما اتصفوا به من لصوصية ، وقد ذكرهم الكاتب ( بان جاك بيريني ) في كتابه ( الخليج العربي ) فقال \* وفي النصف الثاني من

<sup>(</sup>۱) \_ في (زاد المسافر) للشيخ فتح الله بن علوان الكعبي شرح مستفيض عن سفر الكعبيبين الى (معشور ) وعودتهم الى (قبان و وما لاقوه من متاعب ومصاعب عرضتهم الى هلاك بمضهم . وللوقوف على تلك المآسي التى لاقاها الكعبيون يراجع زاد المسافر ، المقامة التى كان مؤلفها من ضمن المهاجرين

القرن الثامن عشر، تضاعف نشاط الخارجين طمالقانون في البحر ... الى درجة أصبح معها السفر بحراً في سبيل التجارة يقود الى الكوارث، وذلك لان قبيلة (كعب) القادمة من اواسط شبه الجزيرة العربية قد تمركزت شمالي الخليج العربي، وفرضت سيطرتها على منطقة شط العرب، وكانت لا تتوقف عن شئ وتطال يداها كل ما تصل اليه من خيرات وبعد انتجز شاه ايران من القضاء عليها حاول ان يستخدمها ضد الامير (مهنا) الذي يزمجه في منطقة (الخرج)، ولم يوفر الكمبيون السفن البريطانية في غاراتهم، ولما عجزت بريطانيا عرب مواجههم استنجدت بالسلطنة العثمانية ، ومع ذلك لم تثمر جهود الدولتين العظيمتين مع الكعبيين، وبقوا اسياد القسم الشالي من الخليج العربي ردحاً من الزمن» (١). قلناسادةا ان كعب هاجرت الى الاعدواز وسكنت مدينة القبان وقدو جدت امامها طائفة مهاجرة من العراق سحوابد (الصقور) وعندما سكنت كمب القبان اجات الصقور جبرا من اماكنهم فتفرقوا في اماكن حول البصرة وشاطئ مهر (بهمشير) وهكذا خبر امن اماكمبيون امارتهم في مدينة (القبان) قبيل انتقالها الى فقيد داسس الكعبيون امارتهم في مدينة (القبان) قبيل انتقالها الى الفلاحية).

أسس هذه الاماره (البوناصر) \_ وهم شيوخ كعب \_ في مدينة القباناو (القوبان) في بدء أمرهم، وبحكم موقع القبانا لجغرافي اضطر والبناء اسطول بحري كبير تمكنو ابو اسطته من نشر نفوذهم على الخليج العربي وشط العرب وقد برزمنهم امراء أقوياء ... أقاموا العدل في البلاد، ونظموا المشاريع، وشيدوا السدود وشقوا القنوات، وعمروا المدن، وشجعوا الزراعة باصلاحهم الارض كما انتشر الامان، واطمأنت النفوس . . . حتى اصبح اللصوص وقطاع الطرق في أيلهم كالعنقاء التي سمعنا بها ولم نرها.

ومن خلال دراستنالتأريخهذهالامارة وقفنا على اسماء امرائها والحوادث

<sup>(</sup>١) ـ بلاد الاحواز ص ٢٢٨ ـ ٢٣١ المؤلف

التي في ايامهم فلم نغفل أحداً منهم حتى الذين حكمو الاشهر . اماين ان نوفق في اظهار تأريخ هذ الامارة المربية المندثر الى الوجود لنعطي دليلا آخر على عروبة هذه الارض وشعمها ومن الله العون والتوفيق.

### أمرا، كعب (البو ناصر)

يؤرخ مشانخ كعب بدء حكمهم حيث يقولون «تاريخ وقوع الطاعون في البصرة و نواحيها، وبالقبان وافني مهاخلقاً كثيراً وهو في سنة (١١٠٧هـ - ١٦٩) ومن بعد ذلك حكم بالقبان .... (١)

بهذا الحدث المهم يؤرخ الكعبيون بداية تاسيس امارتهم وقيام حكمهم وكان اول امرائهم :-

۱ ـ على بن ناصر

179. \_ \$ 11.4

۲ \_ عبدالله بن ناصر

ثانى الامراء ، واخو علي بن ناصر ، لم نتوصل الىالوقوفعلىبداية حكمه ولا على سنة مقتله قتلته قبيلة كمب .

۳ ـ سرحان بن ناصر

سرحان بن ناصر بن مجل ثالث الامراء . لم يذكر تاريخ بدء حكمه ولا

(١) ــ تاريخ كعب ووقائعهم ص١ شيوخ كعب مخطوط

ومن هذا التاريخ نمرف ان الطاعون الاول حلفيسنة (١١٠٧ هـ١٦٩) لا كما ذكر البمض انه في سنة ١١٠٧ه .

نهايتة . قتل بأيدي قبيلة كعب كسابقيه .

### ٤\_ رحمة بن ناصر

#### 1777 -- 41170

ومصيره كالمتقدمين الثلاثة ، فقد قتل بأيدي (كعب). ولم نر اثراً لابتداء حكمه اما مقتله فقد كان في سنة ١٩٥٥ه ، ويمتبر هذا التأريخ نهاية حكم هؤلاء الامراء الاربعة ، ونستطيع ان تحدد مدة حكمهم مجتمعين بثلاث وثلاثين سنة ، حيث بدأ حكم اولهم (علي بن ناصر) سنة ١٠٠٢ه ، ونهاية حكم رابعهم وهو (رحمة) سنة (١٩٥٥ه – ١٧٢٢م) وبطرح بداية الحكم من نهايته تكون المدة ثلاثاً وثلاثين سنة كما اسلفنا .

### ه ـ فرجالله بن عبدالله

### ٥٣/١ه - ١١٤٦ه ٢٢٧١م - ١٧٣٧م

هو ابن ثاني الامراء (عبدالله بن ناصر )، حكم بعد مقتل عمه (رحمة)، وفي ايامه وقع حصار (اميان) (١) وكان محاصرهم (محد حسين خان القاجاري ) وذلك في سلطنة (نادر شاه).

فقد ثار (عجد خان بلوج) وتحت لوائه اعراب (تستر) والقسم الشمالي، فنهض الكمبيون بوجهه، وظهروا على المسرح التأريخي من جديد بعد ان خبا نجمهم بزوال (آل افراسياب) الذين مكنوهم من المنطقة، واختفوا ردحاً من الزمن فاتجهوا الى الفلاحية (الدورق)، وهبط نادر شاه الافليم من اجل ذلك فبعث عجد حسين خان القاجاري المتقدم الذكر لأخضاع (آل كثير) و (كمب). فحاصر

<sup>(</sup>۱) ــ اميان ــ من قرى مدينة القبان عاصمة كعب . ولمدينة قبان تأريخ عربي مجيد ، ومركز ثقافي مهم فقدبلغت عدد المدارس والمساجد في القبان سنة ٢٨٦هـ م اكثر من تسمين . وقد اندثرت القبان قبل مئة سنة تقريبا .

جيش كعب ، وكمان عددهم ثلاثين الفاً من العجم والاكراد الا ان كعب ذبحوهم وهم في القبان وذلك سنة ( ١١٤٦هـ - ١٧٣٣م ) ، وقد اخضع القاجاريونكمب لسيطرتهم بعد ان كمانت تابعة لولاة البصرة مدة مائة واربعين عاماً .

بقي الكعبيون يخضعون لايران ويتظاهرون بالولاء لحكومتها . الاأنهم كانوا يمدون المساعدة لحكام البصرة باسم الجوار ولما وقمت الحرب بين شيخ المنتفق وحاكم البصرة سنة ( ١١٤٦ هـ ١٧٣٣ )كان الكعبيون تحت لواءالشيخ (فرح الله) يحاربون الى جانب حاكم البصرة .

ويروي شيوخ كعب الحادثة الاخيرة مؤرخين فيها مقتل الشيخ فرج الله فيقولون «وقتل فرج الله بنهر عمر وقد كمان فازع لنمش باشا متسلم البصرة على على المانع شيخ المنتفج وقتلوه، ثم قتل عمل المانع وصارت وقعة كبيرة من الطرفين سنة ١١٤٦هـ...... (١)

بهذا النص أرخ مقتل الشيخ (فرج الله) بنهر عمر ودام حكمه اثني عشرعاما وقد ذكر في تأريخ الكويت السياسي (٢)ان نهاية حكمه سنة (١١٤٦ هـ ١٧٣٣م) واعتقد ان التأريخ الذي اوردناه هو الاصح لانه مأخوذ من تأريخ كعب الذي سجل مشايخهم فيه حوادثهم .

١١) \_ ص ١ مخطوط

<sup>(</sup>٢) \_ ج ٣ ص ٩٦ حسين خلف الشيخ خزعل

#### ۳ – طهـــاز بن خنفر

### 7111 a -- 1011 a - 71127

تولى رئاسة الامارة بعد مقتل ( فرج الله ) واستمر في الحكم سنة واحدة وفي السنة التاليسة شاركه في الحكم الشيخان ( سلمان ) و ( عثمان ) إذ برزا له منافسين ، واستمر معها مشاركاً في الرئاسة والحكم حتى قتل في سنة ( ١١٥٠ هـ ١٧٣٧ م ) . وقد قتله سليان الذي كان يطمع في الرئاسة والحكم .

#### ٧ - بندر بن طهـــار

٠١/٥٠ هـ - ١١٥٠ ه. ١١٥٠ - ١١٥٠

ترأس امارة كعب بعد مقتل أبيه . وقد دامت رئاسته شهرين إذ قتــله سلمان ، وحلَّ محله في الحسكم .

#### ۸ - سلمان بن سلطان

٠٥/١هـ -- ١١٨٢هـ ١٩٧٧م -- ١٢٧١٨م

أصبح سلمان أو (سلمان) رئيساً لهذه الامارة مع أخيه عثمان. ولم يشهد تأريخ هذه الامارة أيام أمان واطمئنان. وتقدم ورقي وعمران إلا في أيام هذا الأمير. فقد كان محق البابي الأول لكيان هذه الامارة لما بذله من جهود جبارة تعسير مفخرة الأمماه العرب. ولم تشهد الامارة توسعاً إلا في أيامه. وقد رأت لأول ممة الاسطول الذي جاب شط العرب والخليج. . . كما الله الأرض أصلحت في أيامه ، وشيدت السدود ، وشقت القنوات والسمرع . . . وفي أيامه ارتفع مم كز الامارة العسكري ، فأخاف من جاوره من حكام ايران والبصرة .. ونقولها بلا مبالغة من ان عصره يعتبر العصر الذهبي في عمر هذه الامارة العربية .

يعتــبر الشيخ (سلمان) من أقوى المشايخ والامراء، وانجمهم في الادارة . . فكان داهيا ، يقظا ، ذ كيا . . . ذا كياسة وحزم . . وثق علاقاته بجيرانه وبادلهــم الحب والاحترام . . . وسار في عشائره سيرة حسنة حببته الى الجميع . . وكون افتصاديات ومداخل تناسب طموحه الذي انفرد فيــه عن باقى الامراء . ونورد هنا جميع ما وصلنا من أخبار زمانه ، وما وقفنا عليه من أحوال إمارته وحروبه .

ذكره السيد الأمين تحت رقم (٧١٦٧) بقوله: « الشيخ سلمان الكهبي آل ناصر ، شيخ قبيلة كعب وأميرها، كانت بينه مراسلات مع والي بفداد وأمراه العرب، وقد لقبه والي بغداد بعدة القاب ، وقد ورد اسمه في عشرة مواضع من مراسلات والي بغداد » (١)

وساح المستر ( نيبور ) الالماني فى الاحواز والعراق سنة ١٧٦٥ م فكتب عن الشيخ ( سلمان ) وأثنى عليه وعلى اعماره البلاد ، وتأسيسه الاسطول البحري الذي ارتببت له الدول المجاورة . وخاض مياه الخليج العربي وكانت له أدواراً تأريخية تذكر سنذكر ها مفصلا .

بداية أعماله المسكرية: -

في سنة ( ١١٥٥ هـ ـ ١٧٤٢ م ) بعث نادر شاه السردار ( قوجا خان ) لمحاصرة البصرة وهو الحصار الاول ، فانضم الشيخ ( سلمان ) بعشائره الى الجيش الايراني و عكن الشيخ ( سلمان) من أخذ كوت كردلان من أمر الايرانيين وذلك في شهر رجب من السنة الذكورة .

<sup>(</sup>١) أعيان الشيعة \_ ص ٢٩٧ \_ ج٣٥

#### الانتقال الى الفلاحية (الدورق): \_

طوال المدة المنصرمة كانت كعب تسكن مدينة ( القبان ) ولا يجرأ أحد من شيوخهم التحرك منها حتى كانت أيام الشيخ ( سلمان ) ، ففي عام ( ١١٦٠ هـ - ١٧٤٧ م ) قتل نادر شاه ، وكان الكعبيون \_ كما أسلفنا \_ يقطنون القبان .

وكان الكعبيون يحلمون بالاستيلاء على الفلاحية (الدورق)، ويأملون أن يحكموها في يوم من الايام، إلا انهـــم كانوا يخشون صولة ( ندر شاه) وينتظرون موته. ولم بلغهم نبأ قتله تحركوا الى جهـة الدورق بعوائلهم وآثائهم ودوابهم، إلا أنهم لما لم بنأ كدوا بعد من صدق الخبر فقد توقفوا في محل يدعى بد (شاخة الخان) حتى وصلت الاخبار مؤيدة قتـله فواصلوا السير حتى دخلوا الدورق وهاجموها وأخرجوا جموع الافشار الذين كانوا يقطنونها.

ركز (سلمان) نفسه في هذه المدينية ، واستوطنت العشائر التي هاجرت معه فيها . وقد تخلفت ثلاث قبائل كعبية من الهجرة سنذكرها في موضع آخر . وقد جدد اعمار الفلاحية وآتخذها مركزاً له بعد أن كانوا قد اتخذوا الدورق مركزاً . فقد وسع الفلاحية وقطنها ، وأصبحت مركز الحدكم الامماء الذين أخلفوه . ويعتبر تجديد الفلاحية وتوسعتها من مآثر (سلمان) العمرائية . وتتيجة لهجر الدورق فقد تلاشت تدريجياً ولم يبق منها سوى الاطلال الآن . وقد ذكر أن عشر بن الف بيت انتقلوا مع الشيخ (سلمان) من الفلاحية ، كما ان البعض أن عشر بن الف بيت انتقلوا مع الشيخ (سلمان) من الفلاحية ، كما ان البعض أرخ هذا الانتقال بقولهم (في الفلاحية خيزير سكن) . (١)

علاقته بالأتراك والأبرانيين : \_

عندما حدثت الاضطرابات الداخلية في الران بعد مقتل ( نادر شاه )ضم

<sup>(</sup>١) أرخ ذلك الفرس.

الشيخ (سلمان )كثيراً من المناطق اليه . أما البصرة فقد استولى منها علىجزرها الواحدة بعد الاخرى حتى منطقة ( الدواسر ) على الساحل الغربي . وسيطر أيضاً على كافة الجزر الواقعة في شط العرب .

ولم يكن (سلمان) يدفع شيشاً الى كريم خان ، إذ أن الاخير كان بعيداً بحيث لم تدع الحاجة الى التخوف منه كثيراً . فاذا طلب كريم خان منه رسوماً اعتذر عن ذلك شاكياً عدم قابليته على الدفع ، معللا ذك بتقاضي الاتراك الأموال الطائلة منه بالتضييق . أما اذا طلب باشا بغداد الرسوم منه ، فكان يشكو له أممالا برانيين معه . وكان يعرف جيداً كيف يجتذب الى صفه بالأموال أنبل أعيان مدينة البصرة . وبذلك محموا للشيخ أن يضم القري اليه . وبما أن يتمكن متسلم البصرة كانوا يتلقون أمم ضم القرى الى إمارة سلمان بالهدو والسكون فلم يتمكن متسلم البصرة أن يشن الحرب عليه ، طالما كان باقياً في منصبه المترة قصيرة كا هي العادة ، فقد كان قائماً ما دام يتقاضي الواردات من هناك ، وكان سلمان يؤدي هذه الواردات بسخاه ، فان رفض المتسلم الجديد تسليم قرى أخرى اليه ، وقدا أن يشن الحرب عليه ، فمند ذاك لم يكن يدفع (سلمان) اليه شيئاً .

وحتى باشوات بغداد خرجوا بأقفسهم الى الحرب مع (سلمان ) فى بعض الأحيان ، فوجد آنداك انه من الحكمة أن يؤدي لهم مبلغًا مهماً . فكان تارة يدعو انه موال للاتراك . إلا انه كان يرجح في بعض الأحوال أن يدفع الأموال الى شيوخ العرب الآخرين ليحدثوا شغبًا يشغلون الباشا به مر ناحية أخرى . وأخيراً قرر كريم خان أن يطلب الرسوم بنفسه من الشيخ (سلمان) ، فدخل الى المنطقة سنة ( ١٩٧٠ هـ ـ ١٧٧٠ م ) سالكا طريق ( بهبهان . كوه كولية ـ الفلاحية ) وحاصرهم مجيشه إلا ان مساعيه خابت ، ولم يساعده الحظ فى الانتصار

فرجع خائبًا . (١)

ـ مع والي بغداد ومولى الحويزة ـ

بعد ان اندحر كريم خان استمر الشيخ (سلمان) على أعماله الاصلاحية حتى سنة ١١٧٥هـ مـ ١٧٦٢م حيث حاصر (كمبًا) جيش جرار لوالي بفداد (علي باشا) ومولى الحويزة (مطلب المشعشعي) وذلك في نصف ذي الحجة إلا ان هذا الجيش عاد (متموسًا) أمام عزيمة العرب .

وسبب هذا الحصار يمود إلى : \_

١ — قلنا آنفا ان بعض قبائل كعب لم تنتقل الى ( الدورق ) مع الشيخ ( سلمان ) بل بقيت في ( القبان ) تتبع حكم ( الدورق ( . وكانت الحكومة العثانية تعتبر ( القبان ) جزءاً من البصرة فلذا كانت تطالب بني ( كعب ) بدفع الضرائب السنوية إلا ان الشيخ ( سلمان ) قطع هذه الضرائب فكان هذا سبب مشاركة والي بغداد في حصار الفلاحية .

أما المولى ( مطلب ) المشعشمي فانه شارك في هذا الحصار لخوفه من ازدياد قوة الشيخ ( سلمان ) فيمد سلطانه الى الحويزة التي كانت له فيها رئاسة جزئيــة .

السببين المتقدمين تعاون والي بغداد (علي باشا) ، ومولى الحويزة (مطلب) في محاصرة الفلاحية .

وفى سنة ( ١١٧٧ هـ ـ ١٧٦٤ م ) أي بعد سنتين من الحصار السابق وبعد ان قتل مولى الحويزة ( مطلب ) على يد ( زكي خان ) الزندي عندما أراد الزنديون احتلال مدينة الحويزة . جمع والي بغداد ( علي باشا ) جيشاً من الاكراد

<sup>(</sup>١) تأريخ كعب ـ ص ۴ . الكسروي ـ ص ١٧٦

والاتراك وعساكر أهل ( بكر ) و ( ماردين ) مهاجمًا الفلاحية المرة الثانيـة غير أنه اندحر فى شاخة « عبدالواحد » في كارون ورجع ذليلا فى شهر ربيع الشاني من السنة المذكورة · (١)

#### \_ الحيش الزندي بتحه ثانيـة \_

انسحب الجيش الزندي الى (سيلاخور) بقيادة كريم خان منتظراً جواب رسالته الى والي بفيادة الذي طلب منه المساعدة لحرب الشيخ (سلمان) ، واذا برسل (علي باشا) والي بغداد قدمت اليه حاملة معها جواب الرسالة التي كان كريم خان يترقب وصولها . وقد اتضح له من الجواب موقف الوالي من الشيخ (سلمان) واطمأن من تقديم المساعدة والمؤنة الحربية له . أم كريم خان قواته الحربية أن تسير عن طريق لرستان . فبعد مضي أيام قلائل وصلت جيوشه مدينة (دسبول) فأقام كريم خان وجيشه مدة ثلاثة أيام للقضاء على قبائل (بني لام) العربية التي كانت تهجم على قرى (دسبول) وتنهب ما لدى سكانها من أموال وحيوانات وترجع الى العراق مستغلة الاختلافات الداخلية المجليسة التي كانت تشغل كريم خان عزيم ، وقد رفع أهسالي (دسبول) شكوى الى كريم خان ليريحهم من خان عنهم ، وقد رفع أهسالي (دسبول) شكوى الى كريم خان ليريحهم من

أرسل كرم خان جيشاً بقيادة ( نظر عليخان ) الى قبسائل بني لام المقيمة على الحدود العراقية . ولما كان ( بنو لام ) من القبائل الرحالة فلم يستطع الجيش الزندي أن يلتقي بهم فرجع يائساً قاصداً قبائل ( آل كثير ) العربية القاطنة في ( حسيناوة ) جنوب مدينة ( دسبول ) تنفيذاً للمخطط الذي رسمه كريم خان ليتخلص من القبائل العربية التي لم تظهر الولاه والاخلاص له ، ولم تخرج

<sup>(</sup>١) تأريخ كعب ـ ص ٣ . الكسروي ـ ص ١٧٧ ـ ١٧٩

لاستقباله والاحتفاء به .

هجمت القوات الزندية على قبائل (آل كثير) وقتلت منهم مقتلة عظيمة، ومبت أموالهم وحطامهم ، ولم يستطيعوا الاستيلاء على زعما، وشيوخ قبائل (آل كثير) الذين فروا متحصنين بالغابات والأهوار القريسة منهم ، ولم ينل كريم خان مطلبه فتركهم وسار جيشه متجها نحو (الفلاحية) عن طريق « تستر » لحسارية الشيخ سلمان الكعبي وكان ذلك في شهر رمضان وقربت أيام عيد « النوروز » وهو العيد الرسمي للفرس الذي يتبركون فيسه ، لذا ومن أجل أدا، الطقوس المتعارف عليها عندهم عسكر الجيش خارج مدينة « تستر » منتظراً انتها، فترة عيد « النوروز » . وبعد العيد الحجه جيشه قاصداً الفلاحية . وكما من على خططه ، ويسهل له الاستيلاء على الشيخ « سلمان » .

وصل كريم خان ضواحي الفلاحية ، وعسكر فيها فبلغه انسحاب «سلمان» وقبائل كعب العربية الى « الحفار» ليحصنوا فيه ، فدخل كريم خان وجيشه الفلاحية محتلا إياها . وبعد الاقامة فيها ثلاثة أيام بلغه أن الشيخ « سلمان » ترك « الحفار » وخرج متحصناً بجزيرة « الحوزي » . فسار كريم خان من ساعته طالباً « كعب » ، فعسكر قرب « الحفار » و « القبان » .

أرسل كريم خان رسله الى البصرة لطلب المساعدة وتنفيذ وعد والي بغداد الذي قطعه على نفسه في امداده بالمساعدة العسكرية ، والمؤونة الفذائية . وبما طلبه من متسلم البصرة ارسال بعض السفن الحربية ليتمكن من اللحاق بالشيخ (سلمان) غير أن متسلم البصرة أرسل له باخرتين من التمر ويختساً صغيراً لركوبه ، واعتذر عن ارسال بقية ما سبق ان أوعده به والي بغداد ، وماطلبه هو و نتيجة لتصرف متسلم البصرة هذا ، وعدم الوفاء بعهد والي بغداد غضب كريم خان و تقسد متسلم البصرة هذا ، وعدم الوفاء بعهد والي بغداد غضب كريم خان و تقسد

مجيوشه الى جزيرة « المحرزي » عن طريق نهر « بهشمير » ، وأرسل الى « زكي خان » \_ الذي كان في « الحويزة » بعد احتلالها وقتل مولى « مطلب » \_ طالبًا منه المعونة لكي يلحق بالشيخ « سلمان » ، فأرسل « زكي خان » السفن الحربية التي كان المولى « مطلب » قد أعدها الى والى بغداد المثماني ليحارب بها سلمان الكمعي ، فاستعان بها للدخول الى جزيرة « الحرزي » ، غيير انه فوجيء بعدم وجود الشيخ وقبائل كمب العربيسة فيها حيث انهم انسحبوا الى وسط البحر لعلهم أن كريم خان زندي لا يمتلك الوسائط الكافية التي تمكنه من التوغل في وسط البحر للحاق مهم .

و بعد أن عجز كريم خان من الحصول على الشيخ « سلمان » وقبائل كعب العربية لينتقم منهم صب جام غضبه وانتقامه على السد العظيم الذي شيده الشيخ « سلمان » في « السابلة » انتقاماً لهزيمته . وقد استعان على ذلك الجرم بواسطة شيخ عربي كان عارفاً ببناء السد الذي يشبه محمد صادق « صاحب تأريخ الزندية » بسد الاسكندر الكبير من حيث العظمة وضخامة البناه . ويعتبر تهديم هذا السد \_ الذي كان عنواناً لرخاه المنطقة و تقدمها . ورفاهية القبائل العربية . التي أحالت الصحواه الى مما بع ومن ارع يعتمدون عليها في معيشتهم \_ من مساوي و كريم خان التي لا تنسى . لأن تهديمه السد جعل تلك المناطق ميتة . عديمة الفائدة . وعرض بذلك الوف النفوس العربية الى الجوع والهلاك .

ويعلق السيد أحمد كسروي على هجوم كريم خان على إمارة كعب العربية ورئيسها الشييخ «سلمان » بأنه من الأخطاء التي كان برتكبها كريم خان . حيث كان الفكر الواعي والحكمة يدعوان كريم خان لمسايرة ومسايسة الشييخ « سلمان » للاستفادة من المكانية استفلال ثروات إمارة كعب العربية لخير ورفاهية الدولة

الزندية التي كانت منهوكة القوى من الاضطرابات المحلية التي تعرضت لها. (١) و كذلك الاستفادة من مشاريع الشيخ (سلمان) الأعمارية والاصلاحية والزراعية ٠٠٠ في الوقت الذي كانت فيه بين الامارة العربيسة ووالي بفداد حروب ومصادمات مستمرة فانها فرصة ذهبت على الدولة الزندية لم تستفد منها. و لقد ذكر مؤرخو الدولة الزندية من أن الكعبيين ـ الذين عاشوا في المدن والبحار ـ كانوا يحترمون و بقدرون رعايا الدولة الزندية ، و يعطفون عليهم .

استغلت الدولة العثمانية \_ التي تطلب الشيخ سلمان بأكثر من ثأر \_ خروج الشيخ ( سلمان ) متنقلا في البحر بين الجزر فأخذت تطارده وجماعت بالسفن الحربية التابعة لمتسلم البصرة من جزيرة الى أخرى . وهنا رأى الشيخ ( سلمان ) \_ الذي عرف بالحكمة وسداد الرأي \_ أن يستفيد من حكمته ورأبه السديد ليرفع الحيف والذل والظلم عن أبناه جلاته العرب الذين أخضمهم كريم زندي لحكمه ، فأرسل الى كريم زندي من انه مستعد للصلح والتفاهم على أن يضمن له ما يلى : —

- ١ انسحاب الجيش الزندي عن الأراضي العربية ٠
- ٧ السماح بعودة قبائل كعب العربية الى الفلاحية •

وتعهد الشيخ ( سلمان ) نظير ذلك بدفع رسوم معينة سنوبة قدرها ثلاثة آلاف تومان الى الدولة الزندىة .

وعلى ضوء هذه النقاط، ولأن منطقة الفلاحيــة منطقة حارة تطبع الكمبيون عليها ولم يستطع عليها الجيش الزندي الذي تعود المناطق الباردة اضطركريم خان الى الموافقة على نقاط الشييخ (سلمان)، وأبرم معه فرماناً بالرسومالتي تدفعها الامارة العربية الى الدولة الزندية ٠٠٠ ثم انسحب الجيش الزندي راجعاً

<sup>(</sup>١ بانصد ساله خوزستان ـ ص ١٨٤ .

عن طريق خير آباد .. زيدان \_ فارس (شيراز) ، وعاد الشيخ (سلمان) وقبائل كعب العربية الى الفلاحية بعدد تلك المطاردة الطويلة الشاقة لتعيد بناء مجدها الذي خربته الأيادي الزندية وكان ذلك في سنة ١١٧٨ هـ ١٧٦٥ م .

وفي السنة التالية لابرام الفرمان أرسل الشيخ (سلمان ) المبلغ المتفق عليه وهو ثلاثة آلاف تومان الى كريم خارف زندي . وهكذا انتهت هذه الحلة ولم يوفق مها كريم خان للمرة الثانية .

### وفاة عثمان : –

قلنا ان الأخوين (عُمان) و (سلمان) قد شاركا (طهاز بن خنفر) الحكم، ثم قتل (سلمان) « بندر بن طهاز » وحكم مع أخيه (عُمان) ، واستمر (عُمان) مشاركا لأخيه « سلمان » الحكم حتى توفي في سنة ١١٧٨ هـ - ١٧٦٥ م (١) و بق الشيخ « سلمان » يحكم بمفرده حتى نهاية حكمه .

## ـ الأسطول الكمى وفعالياته ـ

يعتبر الشيخ « سلمان » أول مؤسس للأسطول البحري الكعبي الذي جاب مياه شط العرب وأرهب الأيرانبين والاتراك والانجليز به . وبلغت عام ١٧٦٥م سفنه الحربية عشر، وسبعون دانق « سفينة صغيرة » يمارس بواسطتها التجارة . وكانت هذه القوة البحرية اكبر قوة عسكرية في شط العرب والخليج وقد قام هذا الاسطول باعمال حربية رائمة نذكها بتفاصيلها .

فني سنة « ١١٦٠ هـ ـ ١٧٤٧ م » كان أول تهديد قام به الشيخ ( سلمان ) لملاحة شط العرب ، حيث ورد في سجلات شركة الهند الشرقية لهذا العام ار الشيخ « سلمان » قد تعرض للسفن القادمة الى البصرة وأوقف الملاحة في النهر .

<sup>(</sup>١) تأريخ كعب ـ ص ٣ ـ لمشاييخ كعب .

وأخذت تعرضات الشيخ « سلمان » تزداد بمرور الأيام . وكان عجز سلطات البصرة عن ردعه مشجعًا له على الاستمرار .

وبحلول سنة ( ۱۱۷۰ هـ ـ ۱۷۰۷ م) أراد كريم خان القضاء على الشيخ ( سلمان ) استطاع الشيخ ( سلمان ) استطاع الفرار الى الجزر الواقعة في شط العرب وأخذ يتنقل من جزيرة الى أخرى، ولم يستطع كريم خان اللحاق به لافتقاره الى السفن و لطبيعة النطقة الجغرافية، حيث تكثر المستنقعات والجزر والانهر . وأخيراً اضطر كريم خان الى الانسحاب من منطقة الشيخ ( سلمان ) . وما ان انسحب حتى عاد الشيخ الى سيرته الأولى .

أظهرت حملة كريم خان هذه لهذا الشيخ الذكي أهمية الدور الذي قامت به سفنه خلال الحرب، فقد كانت ملاذه في الشدة ، ووسيلته في التخلص والنجاة من بطش كريم خان . فعمد فى الحال الى تعزيز اسطوله وذلك ببنائه عدداً من (الفلافات) وقد أتقن صنعها ، وأحسن تسليحها حتى أصبحت قوة فعالة قادرة على العمل فى أية جهة يوجهها اليها الشيخ (سلمان) .

وفي سنة « ١١٧٧ هـ - ١٧٧٥ م » بلغت قوة الاسطول درجة كبيرة حتى انه لم يبق باستطاعة باسما بغداد السكوت عنه . كما أن كربم خان لم يكن قد فقد الرغبة في محاربة الشيخ والقضاء عليه. فتم الاتفاق - كما سبق - بينها على توحيد جهودها في محاربة الشيخ واحتلال أراضيه و تدمير اسطوله ، وقاد كربم خان جيشا كبيراً بعد ال حصل وعداً من متسلم البصرة بمساعدته ، وانسحب الشيخ « سلمان » الى الغرب ، وأخذ ينتقل بين جزر شط العرب ، ثم عبر الى الضفة الفربية ، وجاءت لهذا الفرض كتيبة من المشاة من بغداد للانضام الى القوات الموجودة في البصرة ، كما أعدت قوة بحرية مناسبة ، وكانت هذه القوة تتألف من إحدى عشرة « تمكنة » و « غلافة » واحدة ، واستأجر المتسلم سفينة انكليزية ، لم تمكن من سفن شركة الهند الشرقية ، ولكنها كانت من تلك الشين ان من من « تكناته » ، واستغرقت التدابير والاجراءات السابقة وقتاً طويلا جداً ، الأمن الذي أفسد الخطة برمتها وأنقذ الشيخ (سلمان) من الهلاك ،

وطال انتظار كريم خان لوصول قوات الباشا، وأخيراً عيل صبره فقرر توك الميدان والانسحاب وفي شهر (ربيع الثاني ١١٧٧هـ مايس ١٧٦٥م)، وبيما كانت قوات الباشا على وشك التحرك وصلت رسالة من كريم خان الى متسلم البصرة يعبر فيها عن بالغ امتعاضه وسخطه ويخبره فيهسما بقراره بايقاف القتال والانسحاب. وكانت خيبة الأمل كبيرة في البصرة.

استعداداته ، وزحف ليحارب الشيخ « سلمان » بمفرده . وسارت القواتالبرية وكان قوامها خسة آلاف رجل على الجانب الغربي من شط العرب. وسار الاسطول برفقتها . وأخيراً وصلت جيوش الباشا الى الجمة المقاملة للنهاية الشماليــة لجزيرة عبادان ، حيث كان اسطول كعب راساً هناك . ووفرت السفينة الانجليزية شيئًا من الحماية لتلك الجيوش. وذهب جنود الباشا في الليــــلة الأولى للنوم وهم مطمئنوا البال تماماً وذلك لوثوقهم من عظمة قوتهم البرية والبحرية . غير انه في منتصف الليل استطاعت « غلافات » كعب مباغتة اسطول الباشا واستولت على ثلاث « تكنات » دون مقاومة . وفي صباح اليوم التالي تجرأت سفن كعب فنشرت أشر عتهما، وسارت في شط العرب، وقد هاجمت بعض القرى جوار مدينة البصرة واستولت على عدد كبير من القوارب العائدة الى تلك المدينــة. وتيقن المتسلم أنه لا يستطيع الاستمرار في الحرب دون حماية بحرية كافية ، وان السفينة الانـكلمزية التي معه لا تستطيع توفير تلك الحماية بمفردها . فقرر عقد صلح مع الشيخ « سلمان» وأيقاف العمليات الحربية والانسحاب. وهكذا رجع جيش الباشا بخني حنين . وبهذا نجح شيخ كعب خلال أشهر قليلة في رد جيش كريم خان وجيش والي بغداد على أعقابهما . ولم يستطع أي منعما أن بنال منه شيئاً . بعـــد أن دامت العمليات بين « ١٨ ـ ٢٠ » يوماً ، والمسافة التي قطعتها جيوش المتسلم سيراً تتراوح بين « ١٠ ـ ١٢ » ميلا .

ولابد لنـا هنا من استعراض مكونات الجيش المهاجم التابع للباشا. فقد ذكرنا مأنه كان يتألف من خمسة آلاف جندي مشاة أي لواءين « براتلي » وهم الحائزون على الامتيازات ، و « تفتكجي » وهم جنود الباشا الذين يستوفون رواتبهم منه ، وقوة من « سردن كجدي » وهم المتطوعون بالأجرة ، مجمعون خلال الحلات فقط ويسرحون عند انتهائها . وفى هـذه الحلة قبل المتسلم جميع المتطوعين دون أن يعني فيما اذا كان يعرف استعال السلاح أم لا . أما قوة كعب فقد كانت بين « ١٤٠٠ ـ ١٤٠٠ » محارب .

مع الانڪليز: \_

أعطى هذا النجاح الشيخ «سلمان» نقية بنفسه واسطوله وهذه الثقة دفعته الى الالتفات الى الانكليز لتسوية الحساب معهم وقد ذكرنا سابقاً الدور الذي لعبه الانكليز في مساعدة سلطات مدينة البصرة في نزاعها مع كعب ومع ان سفن شركة الهند الشرقية لم تشترك في الحلة الأخيرة ضد كعب ، فان سفينة انجليزية ، وبحارة انكليز اشتركوا فيها ، كما أسلفنا ، كما الن وكيل الشركة في البصرة « بطرس ربنج » كان له دور فعال في تهيئة تلك الحلة خاصة بالنسبة لذلك الحاة والاسطول .

لم يخف شيخ « سلمان » استياه من تصرف الانكليز ، وقد رأى فيــه تدخلا في أمور تعنيهم ، وعمــلا عدائيــاً سافراً ليس له ما يبرره ، وقرر الشيخ « سلمان » أن يوجه اليهم ضربته ،

فني يوم ١٨ تموزسنه ١٧٦٥م هاجمت ( غلافات )كعب سفينة شركة الهند الشرقية (سالي ) في شط العرب وكانت قادمة الى البصرة من « مدراس » في الهند . وقد باغتها رجال كعب واستولوا عليها قبل ان يستطيع ربانها مغادرة غرفة قيادته ، وفي اليوم التالي هاجمت ( غلافات )كعب ( يخت ) الشركة كذلك وهو في طريقه من بوشير الى البصرة واستولت عليه ، وكان بصحبة اليخت سفينة انكليزية تجارية كبيرة ( فورت وليم ) ، وعندما رأت هذه ما حل باليخت

حاولت الفرار والتراجع الى الخليج ، ولكنها ضحت ولم تطيق الحركه ، فاحاطت بها عن بعد غلات كعب ولما أنحسر المدولم تعد مدافع السفينة تستطيع العمل ، اقتربت منها الغلافات واستولت عليها وسحبتها مع كل من سالي واليخت الى قرب القبان .

كان رد الفعل الانكليزي لهذا التحدى العربى عنيفاً جداً. فما ان وصلت انباء الاستيلاء على تلك السفن الى البصرة حتى دخل وكيه شركة الهند الشرقية في البصرة بمفاوضات مع المتسلم لا تخاذ سياسة موحدة ضد الشيخ سلمان. وتوصل البصرة بمفاوضات مع المتسلم لا تخاذ سياسة موحدة ضد الشيخ سلمان. وتوصل اللطرفان الى عقد معاهدة بينها المترط الوكيل فيها ان لاتكون مازمه لهالابعد موافقة رؤسائه في (بومباي) عليها . ونصت تلك المعاهدة على ان تتعاون شركة الهند الشرقية وباشا بغداد بي محاربة الشيخ سلمان وتدمير اسطوله . ولتحقيق ذلك يقوم باشا بغداد بتجهيز قوات برية كافية وتقوم شركة الهند الشرقية في بارسال اسطول قوي من الهند وقد صادق موظفو شركة الهند الشرقية في بومباى على المعاهدة المذكورة وارسل الاسطول . ووصل هذا الى مياه شط العرب في ربيع سنة ١٧٦٦ م وكان من أقوى الاساطيل التي ارسلتها الشركة الى مياه المنطقة خلال تأريخها الطويل فيها . فقد ضم ثلاث سفن كبيرة من اضخم واقوى السفن التي عتلكها شركة المندالشرقية اوروبي ، وكانت هذه من اضخم واقوى السفن التي عتلكها شركة المندالشرقية كاضم ثلاث سفن صغيرة من الخيرة وارسلت معه قوة برية صغيرة مؤلفة من المشاة والمدفعية ، وكميات كبيرة من الذخيرة والمعدات .

وعندما وصل الاسطول الى مياه شط العرب، تجاهل الوكيل الانكليزي لفتر قصيرة المعاهدة السابقة التى عقدها مع المتسلم وحاول تسوية خلافاته مع الشيخ سلمان بصورة منفردة وتقدم بالمطاليب الاتية للشيخ سلمان :

١ ـ تسليم السفن الانكليزية التي استولت عليها كعب .

٢ \_ تسليم حمولة السفن السابقة والتمويض الكامل عما فقــد مرنــ
 تلك الحمو لات .

٣ ـ تحمل الشيخ لجميع نفقات اسطول شركة الهند الشرقية الراسمي في
 شط العرب .

٤ \_ التمهد بعدم التعرض في المستقبل لاية سفينة تعود الى شركة الهند
 الشرقية او تتاجر تحت حايتها .

لم يستجب الشيخ لاي من المطاليب السابقة ، وسخر منها قائلا : ان تلك المطاليب اظهرت له ان الانكليز اقل فطنة وذكاء بماكانيتصورهم. واكد الشيخ للوكيل قائلا : ان الشيخ سلمان ليس من اولئك الذين يخيفهم التهديد والوعيد هذا وان ثقته بالله وبقو ته ستضمنان المالنحس في النهاية على جميع اعدائه وقد كانت رسالة الشيخ سلمان المتضمنة هذا الجواب الى الوكيل الانكليزي غير مؤرخة الا ان تأريخ تسلمها كان في يوم ٣ نيسان ١٧٦٦ م وهكذا فشل الوكيل في التوصل الى حل سلمي مع الشيخ سلمان وبدأت الحرب بين الانكليز وباشا بغداد من جهة ، وقبيلة كم من جهة اخرى

استمرت العمليات العسكرية ضد (كعب) مدة ستة اشهر أبدى خلالها الشيخ (سلمان) من صنوف الشجاعة والمهارة العسكرية والحنكة الدبلوماسيةما اثار اعجاب الجميع حتى اعداءه . ولهذا عمت اخبار هذاالشيخ وشجاعته كل الانحاء حتى وصلت اوربا وتحدث الناس طويلا عنها هناك .

كان الشيخ (سلمان) عند وصول الاسطول الانكليزي الى مياه شط العرب وعند بدء القتال في مدينة القبان ، ولهذا وضع الحلفاء خطهم لمحاصرة القبان من قبل الاسطول الانكليزي ، ومنع (غلافات)كعب مسن الافلات ، وقيام قوات الباشا بمهاجمة الموقع . ولكن الشيخ (سلمان) استطاع بمهارة فائقة الافلات

مع جميع غلافاته من الحصار والوصول سالما الى الدورق حيث كان قد انتهى لتوه من بناء قلمة كبيرة فيها . وظنا من الحلفاء بانكريم خان لن يمارض اجراء الهم والى مصلحته هو الآخر تتطلب القضاء على الشيخ سلمان ، فقد نقلوا عملياتهم الحربية الى الدورق ولما لم يكن باستطاعة السفن الانكليزية التغلفل في خور موسى ـ الذي يكون خور الدورق جزء منه ـ فقد بقيت هذه السفن في شط العرب ، محاولة حاية السفن التجارية من مباغتة غلافات الشيخ سلمان لها، ولمنع تلك الغلافات من جلب الامدادات الى الدورق . وفي نفس الوقت نجحت جيوش الباشا في اقامة معسكر لها قرب الدورق .

دارت رحى الحرب بين قوات الشيخ سلمان والحلفاء خلال اشهر صيف عام ١٧٦٦م، وكمانت الظروف المحيطة بالاخيرين قاسية للغاية . فحلال النهار كانت الحرارة مرتفعة جداً والرطوبة عالية ، وذلك لكثرة المستنقعات في المنطقة ولقربها من الخليج . ولم تكن الامسيات باحسن حال فوخامة البحو وكثرة البق والخوف من مباغتة رجال كعب كلها امور حرمت الجنود من النوم وارهقتهم عاية الارهاق ، ولم تكن العلاقات بين رجال الباشا والانكليز حسنة على الدوام اذان طول أمد الحرب وتعقد المشاكل ولدا الكثير من سوء الظن والتوتر بين الطرفين . وفي الخريف تعرض الحلفاء الى عدد من النكسات . ففي اوائل ايلول استطاع اسطول كعب احراق تسع سفن من مجموع اثنتي عشرة من سفن الباشا حمن صنف الكالي \_ من ضمنها سفينة القيادة بالذات . كان ذلك بسبب سوء تدبير القوبودان باشا وغفلته وفي الليالي التي تلت هذا الحادث اخذت غلافات كعب تحاول القضاء على البقية الباقية من سفن الباشا ، بل انها كثير ما حاولت مباغتة سفن الاسطول الانكليزي نفسه . الامر الذي جعل رجال هذا الاسطول في يقظة داعة وقلق مستمر وقد حرموا من جراء ذلك تذوق طمم الكرى .

وحاول الانكليز أنهاء القتال بأي ثمن . وقد الحواعلى المتسلم للقيام بهجوم عدام على الدورق ، ولكن المتسلم كان يتخوف من القيام بمثل هذا الهجوم ، فاخد يماطل ويسوف مدعيا انه في انتظار وصول امدادات كبيرة من بغداد . وإخيراً قرر الانكليز القيام بالهجوم بانفسهم ، وذلك بعد أن أقاموا معسكراً خاصا بهم بالقرب من معسكر الباشا .

انتهى الهجوم الانكليزي بكارثة ، فقد استطاع رجال كعب صدالهجوم والقضاء على الجزء الاكبر من المهاجين ، واستولوا على جميع مدافعهم ، كما استولوا على ثلاثة عشر صندوقاً من الذخيرة . وعندما وصلت انباء هذه الكارثـــة الى البصرة أمر الوكيل الانكليزي جميع القوات الانكليزية بالانسحاب من البر الى السفن وعدم الاشتراك في عمليات برية اخرى . وترك مثل هذه العمليات الى قوات الماشا وحدها .

وفي شهر تشرين الاول سنة ١٧٩٦م وصلت رسالة طريفة غير مؤرخة الى معسكر الباشا من كريم خان يطلب فيها من جيوش الباشا ومن الانكليز ايقاف العمليات العسكرية والانسجاب من منطقة الدورق في الحال مدعيا ان الشيخ سلمان من رعاياه وانه مسؤول عن حمايته والدفاع عنه .وكانتهد للرسالة نكسة حاسمة .

ان دوافع كريم غان لا تخاذ هذا الموقف كثيرة منها ان ذكاء الشيخ سلمان ومهارته الدبلوماسية وهداياه الثمينة التي قدمها لكريم غان لعبت دوراً في استهالة قلب الاخير اليه . ودفعته الى معاضدته في محنته . والاهم من هذا ، ان كريم خان كان ممتعضا من باشا بغداد لتقاعسه عن مساعدته عندماشن كريم خان سابقا هجومه على الشيخ سلمان . اما بالنسبة للانكليز فكان امتماضه منهم أشد، وذلك لاعتقاده بان الانكليز لم يقدموا له المساعدة البحرية بشكل فعال في حربة مسع

الامير (مهنا) ، وان هذا هو السبب في فشل جيوشه امام ذلك المارد .

فعلى كل ان طلب كريم خان وضع الحلفاء في موقف حرج جدا فقررت قوات الباشا الانسحاب في الحال من منطقة الدورق، رغبة مهافي تجنب المشاكل مع كريم خان ولهذا انتهت العمليات العسكرية البرية بهذا الفشل الذريع ولم يبق سوى الحصار الانكليزي البحري ضدكب وقد استمر هذا الحصار سنتين أخربتين دون ان يحقق الانكليز مكسما ما .

وكانت خسائر الحرب مع كمب فادحة وادعى الانكليز ان خسائرهم السابقة ، وتكاليف الحصار المضروب على كعب تفوق فوائدهم ومنافعهم التجارية في المنطقة . وقد قدرت قيمة السفن التي استولى عليها بنو كعب ( ٢٩٠٠٣٠) ربية وهددوا بسحب اسطولهم و ترك الباشا وشأنه مع كعب اذا لم ينالوا من الباشا ما يعوضهم عن تلك الخسائر والتضعيات ، وكان مثل هذا التهديد يفزع الباشا كل الفزع ويدفعه الى اغراء الانكليز في الاستمرار بمساعدت ، وذلك بتقديم المزيد من التسهيلات التجارية والامتيازات ، لهذا فليس من المستغرب ان نرى نفوذ الانكليز في البصرة قد بلغ درجة من القوة خلال هذه السنوات لم يكن قد بلغها من قبل ، وليس ادل على قوة النفوذ الانكليزي في المراق خلال هذه الفترة من الرسالة التي بعث بها وكيل الشركة في البصرة الى رؤسائه خلال هذه الفترة من الرسالة التي بعث بها وكيل الشركة في البصرة الى رؤسائه في لندن يخبرهم فيها ان احتفاظ متسلم البصرة (سليمان اغا) بمنصبه يعو دالفضل فيه في لندن يخبرهم فيها ان احتفاظ متسلم البصرة (سليمان اغا) بمنصبه يعو دالفضل فيه في لندن يخبرهم فيها ان احتفاظ متسلم البصرة (سليمان اغا) بمنصبه يعو دالفضل فيه في لندن يخبرهم فيها ان احتفاظ متسلم البدد.

قبل باشا بغداد تحمل كافة نفقات الاسطول الانكليزي الراسي في شط العرب ، فكان يدفع مبلغ الف تومان سنويا لشركة الهندالشرقية لقاء الحماية التي يوفرها اسطولها للبصرة وبالطبع فان مبلغ الالف تومان مبلغ كبرير بالنسبة الى معايير ذلك الوقت ولكن لم يكن امام الباشا طريق آخر يسلكه غير هذا طالما كان عاجزا عن توفير الاسطول الذي يستطيع الدفاع عن المدينة وحماية

الملاحة في شـط العرب. والحقيقة ان انسحاب اسطول شركة الهند الشرقية معناه ترك النصرة تحت رحمة كعب.

خلص وكيل شركة الهند الشرقية في البصرة فى احدى رسائله المرؤسائه في لندن فقال هان بقاء نفوذ الباشا وسلطانه في البصرة لا يعودالفضل فيه الا الى وجود السفن الانكليزية في شط العرب، وان ترك الاسطول الانكليزى لمياه شط العرب سيؤدي حما بحكومها الى الانسحاب منها والذهاب الى بغداد وعندند ستسقط المدينة بيد عرب كعب فتتدهور وتضمحل، ويؤدي بها الامرى في النهاية الى ان تصبح مدينة صغيرة تعيش على صيد الاسماك ،

أثرت الاحداث السابقة تاثيراً بليغاً في تجارة البصرة واقتصاديات الولاية فان تعرض الشيخ سلمان الى الملاحة حال دون وصول الكثير من السفن الى الميناء ثم ان القلق والحرب والحصار كلها امور اثرت في مجـــرى الاعمال التجارية والاقتصادية في المدينة.

## الأعمال الأصلاحية: ـ

كان الشيخ (سلمان) محباً للممران والاصلاح والتوسسع واعمال الخير لذا مجده يرغب دأماً ان تكون الاراضي عامرة وصالحة للزراعة فصرف همته في تعميرها والاستفادة منها. ولما كانت الأرض اكثر ارتفاعاً من مستوى سطح النهر، لذا فأن الماء سوف لا يصل الى الارض، وبما ان الشيخ سلمان كان محباً للزراعة، ومحباً لشعبه الذي عمل جاهداً من إجل اسماده وتوفير لقمة العيش له لهذا كله أقام الشيخ سلمان سداً في منطقة تسمى (السابلة) التي يتفرع منها نهر (القبان) وشق انهاراً كثيرة من نهر القبان لآرواء تلك المناطق القاحلة من المين والشال. فاصبحت تلك الاراضي صالحة للزراعة بعد ان توفرت المياه فيها ولا ترال تلك الانهر والقنوات موجودة حتى الآن.

كسركريم خانكما ذكر ناذلك السد العظيم مستعيناً باحد الاعراب العارفين

بكيفية بناء الســـد. وقد قال الميجر (كنيز) الانكليزي الذي زار المنطقة في زمان (فتحملي شــاه) وبقى مدة في الاقليم لو لم يأمر كريم خان بكسر هذ االسد لبقى الى مدة طويلة بحالة جيدة وحسنة.

اما كيفية بناء السد فقد كانت أسسه من الخشب والقصب. ووضع بين مناطقه كتل كبيرة من البناء ، وربطت بسلسلة قوية من الحديد. بناء بسيط جداً مهم كثيراً ، وتستعمل القبائل في جنوبي المراق هذه الطريقة لدرء فيضانات الانهر وقد بني الشيخ سلمان داراً له مشرفة على السد.

ومن اعماله الاصلاحية انه عمر مدينة الفلاحية ووسعها وبنى فيها قلعة ضخمة له . واصبحت الفلاحية مركزاً لحكم هذد الامارة من بعده لجميع امراء ورؤساء المو ناصر .

وفاته :ــــ

يبدأ حكم الشيخ سلمان في الحقيقة منذسنة ( ١١٤٨هـ ١٧٣٥م) عندماشارك الشيخ ( طهاز بن خنفر ) الحكم بمد سنة من رئاسته ، ثم قتل في سنة ( ١١٥٠ه ١٧٣٧م) بندر بن طهاز الذي حكم شهرين واستمر في الحكم من سنة ( ١١٥٠ه ١٧٣٧م) حتى توفي سنه (١١٥٠هـ ١٧٣٧م) بمد ان داوم حكمه أربعة وثلاثين عاماً بالفترتين و بموته خسرت امارة البوناصر الكعبية المع امير في تاريخها لم تعوض بعده بمثله .

# ۸ \_ غانم بن سلمان ۱۱۸۷ هـ – ۱۱۸۳ هـ – ۱۷۶۸ م – ۱۷۹۹

بعد أن توفي الشبيخ « سلمان » حل محله ولده « غانم » الذي وقعت له مع كريم خان بعض الحوادث الني انتصرت بها جيوش كعب ·

وفى زمانه أيضاً وقعت حروب طاحنة بين كعب وبين أهل عمان والجزر الواقعة في الخليج العربي وكان النصر فيها حليف الشيخ «غانم» الذي نصب «الصناكر» وقتل فيها من العانيين مقتلة عظيمة واعداداً كبيرة من أهل جزر البحر

لم يدم حكم الشيخ «غانم» إلا سـنة واحدة فني سنة «١١٨٣ه – ١٧٦٩ م» تا مرت بنوكمب عليه فقتاوه و نقلوا الرئاسة الى أخيه الشيخ داود٠

#### ه - داود برن سلمان

۱۱۸۳ هـ - ۱۷۲۶ هـ - ۱۷۲۹م - ۱۷۲۰م

الشيخ داود بن سلمان بن سلطان · تولى الرئاسة بعد مقتل أخيه الشيخ « غانم » ولم تذكر أي حوادث حصلت في أيامه · وفى سنة « ١١٨٤ ه – ١٧٧٠ م » قتل بيد كمب أيضاً ولم يستمر في الحكم إلا سنة واحدة ·

۱۰ – برکات بن عثمان

١١٨٤ هـ ـ ١١٩٧ هـ - ١٧٧٠ م ـ ٣٨١٠ م

تولى الشيخ بركات بن عثمان بن سلطان الرئاسة بعد مقتل ابن عمه الشيخ ( داود ) . ويعتبر الشيخ ( بركات ) من الأمراء الاقوياء ، وفي أيامه شارك في حصار البصرة وتوسعت حدود الامارة . وبعد مرور سنتين من توليه الحكم

أي في سنة ( ١١٧٦ هـ - ١٧٧٧ م ) ضرب الطاعون في البصرة و بغداد وشط العرب والمحرزي ويعتبر من أفضع الطواعين في تأريخ البصرة . وقد ذكر وكيل شركة الهندالشرقية الانكليزية \_ الذي ترك البصرة قاصداً ( بومباي) \_ في رسالة بعثها الى لندن من أن عدد ضحايا الطاعون في البصرة والمناطق الحجاورة قد بلمغ مليونين ، وكانت خسارة البصرة وحدها مائتي الف ، وبلغت الوفيات في المدينة ما بين ثلاثة آلاف وسبعة آلاف يومياً . ونرى ان هذه الأرقام مبالغ فيها خاصة فيا يتعلق بمدينة البصرة . إذ ايس هناك ما يشير الى ان سكان مدينة البصرة .

وقد تدهورت الحالة الاقتصادية نتيجة لهــذا المرض الذي شمل الغالبية . وكان متسلم البصرة يعاني صعوبات كثيرة حدت به الى دعوة رجال من قبائل المنتفق لمساعدته في حفظ الأمن والنظام في المدينة . غير أن او لئك عاملوا سكان البصرة معاملة الأعداء المفاويين على أمرهم . وتظاهرت كعب بالفضب واعتبرت دعوة المتسلم الى المنتفق لحماية البصرة وتجاهلها إهانة بالفــة لها لا يمكن السكوت عنهـا . فجاء اسطول كعب في تموز ( ١٧٧٣ م - ١١٨٦ ه ) الى مدينــة البصرة فهاجها و دمر دار القو بودان باشا وأحرق المناوي برمتها كما استولى على قسم من السطول الباشا وأحرق القسم الآخر . واضطر المتسلم الى دفع مبلغ كبير من المال المطول المال كعب كي تكف عن أعمالها العدوانية .

#### حـــوادث

سنة (١١٨٧هـ ـ ١١٩٣هـ) (١٧٧٧م ـ ١٧٨٩م)

في خريف سنة ١٧٧٣ م المصادف سنة ( ١١٨٧ هـ) وعنسدما خفت وطأة الطاعون ونشطت الحياه الاقتصادية من جديد، وأخذت الأوضاع تميل الى شيء من الاستقرار، داهمت البصرة مصيبة نفوق مصائبها السابقـــــة ألا وهي مصيبة

الغزو الاتراني لها الذي أخذ في الرواج فعرض متسلم البصرة ( سليمان آغا ) الأمر على باشا بفداد . وقد بين له المخاطر التي تتعرض لها المدينة من جراء تهديد الاترانيين لها. وطلب اليه مد البصرة بكل المساعدات التي تمكنها مرس مواجهة الغزو الاتراني المرتقب كما حاول (سليان آغا) التقرب الى عدوه اللدود شيخ كعب وتسوية خلافاته معه . وبذل جهداً كبيراً في اقناع ذلك الشيخ بالانضام اليه ضد الاترانيين ، وسبب ذلك لأن اسطول كعب كان أفوى الأساطيل التي يعول عليها (كريم خان ) . وحرمانه من هــذا الاسطول بفت فى عضده ويرجح كفة المدافعين في حالة قيام الاترانيين بمهاجتها . وكأن متسلم البصرة قد نجح في مسعاه . فقد وعدت كعب بأنها سوف لا تساعد الابرانيين في حالة غزوهم البصرة بل وتعهدت بمساعدة المتسلم في تلك الحالة . وذهبت أبعد من ذلك فادعت بأنهـــا ستهجر منطقة الدورق اذا اضطرها الأمر ، وسوف نلجأ الى الجانب الغربي من شط العرب وذلك للتخلص من ضغط كرىم خان ولكي توفر لنفسها حرية العمل. ولكن سرعان ما تبين أن وعود كعب لم تبكن صادقة . والواقع أن شیخ کعب لم یکن یخشی بطش الخان فحسب، بل کان بری ان المعانم التي سيحصل عليها في حالة مهاجمته البصرة والتعاون مع الاترانيين تفوق تلك التي قد يصيبها في حالة التعاون مع المتسلم في الدفاع عن البصرة .

فني شهر نيسان ( ١٧٧٤ م ـ ١١٨٨ ه ) أصدر شيخ كعب أوام، فجأة الى كل رجال قبيلته في البصرة بترك المدينـــة فى الحال . وفي نفس الوقت وجه الشيخ ( غلاقاته ) للاستيلاء على السفينة ( فائز اسلام ) التي تعود لبعض تجــار البصرة و كانت قد دخلت شط العرب فى طريق عودتها من الهند . واضطر متسلم البصرة الى الطلب من وكيل شركة الهنسـد الشرقية فى البصرة التدخل لانقاذ السفينة البصرية من أيدي كعب . فأرسل الوكيــل إحدى سفن الشركة التي

وفي ١٦ آذار سنة ( ١٧٧٦ م ـ ١١٨٩ هـ ) وردت الأنباء الى البصرة بأن صادق خان شقيق كريم خان قد بدأ الزحف باتجاه البصرة . وبعد يومين أكدت الأنباء وصول الجيش المذكور الى ( السويب ) التي تبعد عن البصرة حوالي ثلاثين ميسلا الى الشمال من الجهسة الشرقية لشط العرب . وقد سلك الجيش الاراني طريق ( كوه كولية ـ تستر ـ الحويزة ) ثم عبر شط العرب .

كان قوام الجيش الابراني الزاحف ثلاثين الف رجل معهم جيش كعب ورابط خارج المدينة محاصراً البصرة . وقد طال حصارهم لها أربعة عشر شهراً ويذكر الشيخ ( الكركوكلي ) أن المواد الفذائية قد نفذت فاضطر الناسمالي اكل لحوم الحيوانات المحرمة وكلما وصلت اليه أيديهم (١١) . وكذلك أيد ذلك ( ابن الفحسلاس ) (١٢) .

ولقد اعتمد صادق خان علىجيش كعب في هذه الحرب وأخذ يستشيرهم

<sup>(</sup>۱) دوحة الزوراء ــ ص ١٥٥

<sup>(</sup>۲) ولاة البصرة ومتسلموها \_ ص ٦٧

في الأمور لأنهم أعرف بأساليب الحرب كما انهم كانوا يخططون له أساليب فك الحصار .

وذكر الدكتور (عبدالأمير محمد حسين) ماكتب السائح الانكليزي «ابراهيم برستز» عن هذه العمليات الحربية بقوله « ومن حسن الحظ أن بكون السائح الانكليزي « ابراهيم برستز » موجوداً في البصرة عند بد العمليات العسكرية الابرانية ضد المدينة . وقد ترك لنا وصفاً شيقاً للاحداث هنك . كاكتب وصفاً مفصلا لأسوار المدينة وحصونها ووسائل الدفاع الأخرى . وذكر الكثير عن شجاعة المتسلم ( سليان آغا ) ، وعرب حيوبته واخلاصه . ولعل أهم وأبدع ما كتبه هذا السائح ذلك الدور المهم الذي لمبته القوة البحرية في خلال الحرب » . (١)

وفي ١٩ آذار ( ١٧٧٦ م ـ ١١٨٩ هـ) استطاع الجيش الابراني عبورالنهر الى الضفة الغربية ، وقد ترك صادق خان مدفعيته الثقيلة والكثير من معداته على الضفة الشرقية من النهر وذلك لافتقاره الى القوارب والسفن اللازمة اهملية النقل لهذا كان الجيش الابراني بحاجة ماسة الى وصول اسطول كعب الذي استطاع في الساعة الثالثة من صباح يوم ٢ آذار النجاح في الافلات من السفن الانكليزية وسفن الباشا . والاجتياز نحو الشمال الى البصرة . ولم تنكتشف السفن الانكليزية وسفن الباشا ذلك إلا بعد فوات الأوان و بعد أن قطع الاسطول الكمبي المؤلف من أربع عشرة ( غـلافة ) مسافة كبيرة . واستطاعت الباخرة الانكليزية ( السكس ) من أسر إحدى ( غلافات ) كعب ، كما استطاعت الحاق الضرر معدد آخر منها

واستطاع بعد ذلك اسطول ( بوشير ) الاجتياز الى الشمال كما فعل اسطول

<sup>(</sup>۱) القوى البحرية في الخليج العربي ـ ص ٥٥ ٧٧٠

كعب. وهنا اقترح السائح الانكليزي (ابراهيم برسنز) على متسلم البصرة ووكيل شركة الهند الشرقية إقامة حاجز على شط العرب للحياولة دون نجاح أية محاولة للتوغل وكان الاقتراح يتصمن إقامة جسر من القوارب بربط بعضها بعض بالسلاسل والحبال. وقد اقتنع المتسلم والوكيل بدلك، وشرعا متنفيذه في الحال. وقد أقيم الجسر الى الشمال من نهر العشار وشارك الجميع بننائه بكل همة و نشاط. وتم انجازه في بومين فقط. وشعر الجميع بالقبطة والسعادة و بيقي الأم لا يتطلب إلا المراقبة من قبل السفن الانكليزية وسفن الباشا.

وفي أوائل نيسان من السنة المذكورة وصلت طلائع الجيش الايراني وكان كل بصري مستعداً الدفاع عن مدينته. ولم يشذ عن ذلك حتى الشيوخ والنساء. وفي ٨ نيسان اقترب اسطول ( بوشير ) من مدينة البصرة محاولا اجتياز الحاجز الذي صنعوه عنى النهر . وكان مؤلفاً من خمس عشرة ( غلافة ) . خمس ( غلافات ) تحمل كل منها عشرة مدافع . وعشر ( غلافات ) تحمل كل واحدة ما بين ستة الى ثمانية مدافع . كما كان الاسطول يضم السفينة الانكليزية ( تايكر ) التي سبق ان استولى عليها ( مير حسين ) من الانكليز قبل سنتين . وقد اضطر هذا الاسطول الى التراجع .

وبينا كان متسلم البصرة مصمماً على تنفيذ تمهـده بحاية المدينة ، فان ( هنري مور ) الوكيل الانكليزي فقد حاسه وقرر الانسحاب . فأمر، بأعداد السفن ومغادرة الميناه ، وفي ١١ نيسان غادرت البصرة السفن الانجليزية . وكان عمل الوكيل الانكليزي وتخليه عن البصريين ساعة المحنة مبعث أمي وألم لجميع البصريين . رغم كل ذلك استمر دفاع المتسلم عن البصرة ورفض التسليم مع قلة المواد الفذائية وازدياد الصعوبات أمامهم . واستمرت مقاومة البصريين الما السلم المنا المدائية عشرشهراً اضطر بعدها المتسلم قبول الاستسلام في ١٥ نيسان سنة ( ١٧٧٩م

\_ ۱۱۹۳ هـ ). وقد تمهــــد ( صادق خان ) المحافظة على أرواح أهــل البصرة وأموالهم . واعتبر ( سليمان آغا ) مع حكومته أسرى حرب وأرسلوا الى شيراز وأصبح صادق خان حاكما لمدينــة البصرة ، واستمر حكم البصرة حتى وفاة كريم خان في سنة ۱۱۹۳ هـ .

#### \_ معركة الرقـــة \_

كانت سفن كعب لا تنقطع عن التردد على الكويت وجبابة الرسوم من أهاليها ، ثم اتخذ الكعبيون منها مقرآ لخزر بعض المواد التي كانت تصدر الى داخل الجزيرة العربية كالتمر والأرز والقمح ٠٠٠

ولما استقام الأمن لآل الصباح في الكويت وأسسوا الاسطول قويت شوكتهم وعاشوا مطمئنين بظله، أحسوا في نفوسهم ثقلا لما فرضته بنو كعب من الرسوم فتمردوا عن دفعها •

أما بنو كعب فقد قابلوا ذلك التمرد بالهدو،، وأصبحوا يستميلونهم بأساليب المفاوضات وفرض السيطرة عليهم بالتي هي أحسن و إلا أن الكويتيين راوغوا ومكروا، ولم يكن ذلك خافياً على بني كعب ولكنهم أرادوا مبادلتهم المكر فتقدموا بخطبة ابنة شيخ الكويت (عبداقة الصباح) المساة (مريم) الى أحد أولاد الشيخ (بركات) أمير كعب لتم لهم السيطرة عن هذا الطريق و إلا أن شيخ الكويت رفض ذلك الطلب وعندها أرسل الشيخ (بركات) انذاراً الى شيخ الكويت يهده بالهجوم على الكويت اذا هو عادى بالرفض ولم يعد الأموال التي استولى عليها باسطوله في معركة (الزوبارة) ولما بلغ شيخ الكويت هذا الانذار رفضه أيضاً و

لم تجد كعب أمامها باباً يمكنها من الاستيلاء على الكويت غير استعال

القوة والعنف. فقصدوا الكويت باسطول ضخم يضم عدداً كبيراً من السفن الملوءة بالجيش والمؤونة والذخيرة . فلما وصلوا الى قرب حزيرة ( فلمكا ) مالحيل المسمى ( الرقـــة ) وأبصر الكويتيون ذلك الاسطول شعروا بالخطر واستمدوا لمقابلته بجميع ما لديهم من عدة وعدد ، وركبوا سفناً صغيرة خفيفة وهاجوا ذلك الاسطول هجوم المستميت فكانت معركة ضارية حامية الوطيس أمدي فيها الفريقان ضرومًا من البسالة والشجاعة حتى أسفرت بانتصار الكويتيين ، واستولوا على بعض المدافع الثقيــلة والاسلحة والمؤونة وعادوا بهـــــا الى الكويت ، ونصبوا ما استولوا عليه على ساحل المدينسة . وعاد بنو كعب الى بلادهم في أواخر شهر جمادي الثانية سنة ( ١١٩٧ هـ ١٧٨٣ م ) منهز مين .

أسماب انتصار الكويتيين : –

المطلع على قوة كعب في هذا الوقت ، وما لدى الكويت مر · ي قوة أقل مكثير مما عند كعب يقف مستغربًا من انخذال كعب. غير أن الحقيقة تثبت أن عوامل قهرية أدت الى اندحارهم هي : ــ

١ ـ شاءت الأقدار أن محدث الجزر في وقت المعركة فتعذر على سفن كعب الضخمة المسير لقلة المــاه، وظلت مستوية على الطبن من دون حركة، فلذلك لم مكن لها أي فائدة .

٧ \_ سكون الهواء بصورة مفاجئة شلَّ حركة بقيـة السفن الكعبية ، ولم يكن مع القوات الكعبية ( الحجاذيف ) الكافية الاستعالها في تسيير السفن كلها و بذلك منعت هذه السفن من الاتصال.

٣ ـ كان بنو كعب يتصورون أن هذه المعركة ما هي إلا نزهة ، ولم يدر نخلاهم أنأهلالكويت سيصمدون في وجوههم . ولم يحسبوا لذلك الحساب اللازم . \_ ۲۷۳ \_

٤ ـ ركز الكويتيون اهدافهم عند الهجوم على سفن القيادة الكبيرة التي تقل قادة الحيش واحدة فواحدة على انفراد فادى هذا العمل الى كثرة الجراحات في زعماء كعب فأحدث ذلك ضعفا في صفوفهم ، وتخاذلت بقية السفن وفضلت الاحتفاظ سلامة من بقي من الزعماء .

اتساع الامارة: \_

بعد ان راى كريم خان من كهب المساعدة والشجاعة في الحرب، ارادان يردهذا الاحسان والجميل فقرر اعطاء مقاطعة (الهنديان) والمناطق المحيطة بها الى الشيخ بركات اكراماً واعترافاً وضمت الى الملاك كهب شريطة ان يدفع كريم خان سنويا الف تومان .

وعندما وصل نبأ وفاة كريم خان ، وانسحبت الجيوش من البصرة . وعاد الشيخ ( بركات ) الى الفلاحيــة . استفل الخصومات والمصادمات بين الزنديين فأرسل جيشه الى مدينة ( رامز ) فاحتلها . وركز جيشاً فيهــا وفي ( الهنديان ) لحاية حدود إمارته . و بذلك اتسعت إمارته فشملت حدودها بندر بوشير وعمان حتى البصرة ، وأصبحت تلك الناطق ضمن إمارة كعب العربية .

بعد عودة كعب من معركتهم مع السكويتيين مندحرين صمم الشيخ ( بركات ) على القيام مجملة انتقامية ثانية ، فأصدر أمره بالاستعداد لحشد الجيوش وتهيئة السفن الكافية ، وفي أثناء ذلك اغتيل ليلة العاشر من شهر رجب عام ( ١٩٩٧ هـ ١٧٨٣ م ) وقد استمر في الحمكم ثلاث عشرة سنة . ركز فيها الامارة ، واكسبها منزلة دولية مرموقة . وتولى الامارة من بعده حفيده الشيخ ( غضبان ) .

#### ۱۱\_ غضبان بن محمد

## 11797 - 117A7 - A17.7 - A119Y

الشيخ غضبان بن عجد بن بركات ، تولى الامارة بعد مقتل جده الشيخ ( بركات ) ، واول عمل قام بهبعد توليه هو العدول عن المسير الى الكويت . وأخذ يوحد صفوف قومه لرد الخطر المحيط بالأمارة من قبل القوات التركية والايرانية .

وحدثت في زمانه حروب مع والي بغداد (سليمان باشا) استمرت طويلا فقد اتفق سليمان باشا مع شييخ المنتفق (ثويني) ولكنهم لم يستطيعوا الوقوف امام مقاومة كعب المستميتة فلحقت بهم الهزيمه .. فعادوا الى اماكنهم .. ثم ان باشا بغداد (سليمان) لما عاد منخذلا منهزماً من هذه المعركه هجم على ثويني شيخ المنتفق ، فهرب ثويني الى الشيخ (غضبان) في الدورق وحل محل ثويني الشيخ (حود) في تزعم قبائل المنتفق .

اراد والي باشا سليمان اعادة الكرة في الهجوم على كعب الا انه تذكر شجاعتهم ودفاعهم عن امارتهم فطلب المساعدة من جميع الجزر البحرية وعدن والبصرة . ومع ذلك فلم يفلح الجميع في الاستيلاء على امارة كعب العربية فعادوا خائبين ، ويذكر ( تأريخ كعب ) هذه الحادثة بما نصه لا ... جرت مقدمة أهل البحر من أهل مصيرة وعدن واجتمعوا كافة اسياف البحر وعقدوا رأيهم مع اهل البصرة واهدل الغدر وجاءوا الى ( صناجر نا ) التي كانت تحرس اهدل الجزيرة وما يليهم مر رعايا وطلعوا على ( الصنقر ) الذي بجانب ( الدواسر ) وكان مقدمة جيش الصنقر صالح بن علي بن هاشم المنهر وماكان الاساعة وقد احاطوا بهم واخذوهم ذبح الى جرف الشطوقد ركبوا في الماشوات وغرقوا

باجمعهم من شدة الخوف وراحت اخشابهم خالية فما ترى لهم من باقية (١) .

رامن والهنديان :\_

عندما كان الشيخ غضيان منشغلا في حربه مع والي بغداد ، اعلن شيخ قبيلة الحميس (جراح) العصيان وبقوا بعيدين عن الامارة حتى انهى غضبات حربه مع والي بغداد فارسل لهم جيشاً ضخها على مقدمته كل من (علوان ومبادر بن فوج الله) وعبد بن شبيب وعلي آل سوادي ، وحسين بن موسى ، ولما رأى جراح بانه لا يستطيع مقاومة هنذا الجيش وليس له حيلة للخلاص فارسل عياله وسادات المدينة الى الشيخ غضبان بالدورق فقالوا «المفو عند المقدرة احرى . وان تعفوا اقرب للتقوى فعنى عنهم واعطاهم الامانة » (٢) وعادت (رامن) الى الامارة .

اما الهنديان (الهنديجان) فقد اعلن احد الشيوخ فيها العصيان فارسل له الشيخ غضبان جيشا فاعادوها الى الامارة .

ويذكر (تأريخ كعب)ان الوقائع ايام غضبان كثيرة لا تحصى (ولا تمدولا تطيق لها الاوراق ولا يحيط بفكرها افكار الدقاق » (٣)

مقتله :\_\_

بعد حكم دام عشر سنوات قضاها الشيخ غضبان في الحروب من أجل الحفاظ على امارة كعب قتل ليلة ست وعشرين من شهر رجب سنة ١٢٠٧ه.

 <sup>(</sup>۱) ص٧/ تأليف شيوخ كعب / مخطوط

<sup>(</sup>٢) ص ٨ / المصدر المتقدم

<sup>(</sup>٣) \_ ص٩

## ١٧ \_ مبارك بن غضبان

#### 7174 - 7174 - A17.4 - A17.4

بعد مقتل الشيخ غضبان ترأس امارة كعب ابنه الشيخ مبارك وقددامت رئاسته سنتان ولم تحدث في ايامه اي حوادث وعزل عـن الامارة سنــة ١٣٠٩ هـ ١٧٩٤ م).

#### ۱۳ ـ فارس بن داود

#### ٩٠٢١٩ \_ ١٢١٠ - ١٢١٩ -- ١٢٧٩ \_ ٥٩٧١٩

هو فارس بن داود بن سلمان بن سلطان ، ولي الامارة بمد خلع الشيخ (مبارك بن غضبان) ودامت رئاسته سنة واحده حيث عزل من قبل كعب سنة (١٢١٠ هـ ١٧٩٥م).

### ۱۶ ـ علوان بن محمد

#### ٠١٨٠١ - ٢١٢١٥ --- ١٢١٥ -- ١٦١١٥

تولى الرئاسة بعد خلع (فارس) وهو علوان بن مجد بن شناوة بن فرجالله وفي ايامه قويت الدولة القاجارية في شيراز فارادت ان تحصل من امارة كعب ماكانت تحصله الدولة الزندية من رسومات . الا ان امارة كعب رفضت ذلك .

ومن الطريفان فتح على شاه الذى كان يحلم بالسيطرة على امارة كمب ، ورسم بذهنه مخططاً لضم الامارة العربية الى دولته . فقد عين ابنه الحديث السن (حسين على مرزة) حاكما للمنطقة . وهو في شيراز ومن دون ان تكون الامارة قد خضعت لسطرته .

وفي سنة (١٣١٦هـ ١٨٠٠م) توفي الشيخ علوان ولم يسمح لفتح علي شاه

بتحقيق حلمه . وقد وجدنا في (تأريخ الكويت السياسي) ان مؤلفه يذكر بانه بعد الشيخ علوان حكم شيخ لم يذكر اسمه بل ذكر (ابن فرج الله بن عبدالله بن ناصر) وعند عودتنا الى تأريخ كعب الذي سجله شيوخهم لم نجد هـذا الاسم ، كما ان السيد المؤلف لم يذكر مدة حكم هذا الشيخ وانما اكتفى باسم ابيه وجـده كما نقلناه حرفها ( )

#### ۱۵ \_ محمد بن در کات

#### C1X14 - C1X.1 -- A177Y - A1717

بعد موت الشيخ علوان عينت كعب الشيخ عجد بن بركات بن عثمان بن سلطان رئيساً لامار بها وفي ايامه كرر فتح علي شاه ملك القاجار بين طلب الرسومات التي رفضها علوان ، الا ان (عجد بن بركات) رفض ذلك لان امار تــه مستقلة ، وسار ذلك على بهج اجداده. ولم تحصل في ايامه حوادث مهمة تذكر

كانت مدة حكم هذا الرئيس احدى عشرة سنة الاستة ايام ، اذ ترأس الامارة في اول شهر صفر من سنة ١٢١٦ هـ، وتوفي في ليلة السبت الرابعة والعشرين من شهر محرم من سنة ١٢٢٧ هـ .

١٦ ـ غيث بن غضبان

۱۲۲۷ هـ ۱۳۲۱ ه ۱۸۱۲ م- ۱۸۱۱ م (المرة الاولى)

الشيخ غيث بن غضبان بن عمد بن بركات بن عثمان بن سلطان بن ناصر نصبته كعب بعد وفاة الشيخ (عمد) . ويعتبر من الامراء اللامعين وانفرد(تأريخ كعب) بتسميته «الشيخ المؤيدوذو الرأي المسدد الشيخ غيث ال غضبان دام

<sup>(</sup>١) ص ٩٤ ج ٣ حسين خلف الشيخ خزعل

ملكه بحرمة الملك المنان، ومهد أمره الى آخر الزمان وهلك اعداءه بحرمة سيد ولد عدنان ـ ـ ـ ـ ـ . . (١)

حدثت في أيامه حوادث كثيرة مهمة انتصرت فيها كعب على الاعداء فقد كرر (فتح على شاه اطلب الرسوم والضرائب الى الدولة القاجارية ولا يمان السيخ غيث باستقلال امارته رفض هذا الطلب . فما كان من فتح على شاه الا ان جهز جيشاً كبيراً وتوجه الى (الفلاحية) سالكما طريق (هنديان) ولما سمع حاكم بههان ميرزاي تحرك هو الأخر بثلاثين الف جندي مسانداً الجيش القاجاري وعندما تحرك الجيش القاجاري والبههاني استعد الكعبيون للحرب وتقدموا لملاقاة الجيشين وتلاقوا معها في قرية (الملا) وهي من اعمال هنديان .

ودارت معارك طاحنة ضارية انتصرفيها الجيش العربي الكعبي على الجيش القاجاري وقد ذبحواكثيراً من العجم ، ووصل الجيش العربي الى خيمة (ميرزا الهجهاني) قائد جيش (بههان) وبهبوها واخذوا جميع ماوجدوا فيها وقد الهههان بعد ان « ذبحوهم ذبحة تحكى وراحواكرماد اشتد به الربح في يوم عاصف (۲)

وعندما راى ( حسين علي ميرزا ) ابن فتحعلي شاه ان لا قابلية لهم على قتال كعب طلب عقد صلح بينهم وبين الكعبيين لكي يفطي الهزيمة والفشل .

وبعد هذا الحادث عاد بنوكعب الى الاستقراراً، وحافظو على استقلالهم ثم انكعبــاً تامرتعلى الشيخ غيث وانتزعوا منه الامارة وقلدوها لغيره.ودام حكه في هذه المرة خس سنوات كانت ذلك في شوال سنة(١٢٣١ هـــ ١٨١٦).

<sup>(</sup>۱)\_ ص ۱۰

<sup>(</sup>٢) \_ تأريخ كمب ص١١

#### ١٧ \_ عبدالله بن محمد

#### C 1417 - 1417 - 1741 - 1741

تولى الشيخ عبدالله بن على بن بركات بن عثمان بن سلطان بن ناصر الامارة بعد الموامرة التي خلع بها الشيخ غيث . ودام حكمه سبعة اشهر و نصف حيث خلع في الخامس والعشرين من شهر جمادي الاولى سنة ١٢٣١ هـ . وعاد غيث مرة ثانية .

# ۱۸ ـ غيث بن غضبان ۱۲۳۱ هـ ۱۲۶۶ هـ — ۱۸۱۹ م ـ ۱۸۲۸م ( المرة الثانية )

عاد الشيخ غيث الى الحكم وهو اقوى عزيمة من السابقوقدحدثت في هذه الفترة من حكه حروب كثيرة خطيرة كان النصرفيها لقوات كعب .

فقد ذكر شيوخ كعب في تأريخهم من ان الجيش القاجاري عاد لمحاصرة (الدورق) بقيادة حاكم (كرمان) ولما تجز عن الحصار وهو متخوف من كعب وحروبها فتقدم بطلب الصلح مع كعب فتم ذلك الصلح سنة ١٧٣٣ه ١٨١٨م) وانسحب من المنطقة .

وُ فِي ذَي القمدة من سنة (١٣٣٦ هـ ١٨٣١ م ) وقع وباء الطاعو ف.فأيامه فافنى خلقا كثيرا . وفي سنة ١٣٤٠ هـ ١٨٣٤ م جرت حروب بين كمب . وبين متسلم البصرة (عزيز اغا) ومن معه من قبائل العرب .

حوادث سنة (١٧٤٣ هـ ١٨٦٧ م)

في سنة (١٧٤٠ هـ ١٨٢٤ م) جرى تحالف بين الشيخ (حمود الثامر)أمير المنتفق ، وبين الشيخ غيث بن غضبان أمير كعب يتضمن مناصرة أحدهم الاخر اذا ماحل بهم خطب اودهمهم عدو . لعلم الشيخ (حمود) بماكان مبيت لهمرف الدولة العُمانية وماتضمره له من الحقد والعداء على اثر قتله لعبدالله باشا في شهر صفر سنة (١٣٣٨هـ/١٨٩ م) وانضامه الى (اسعد باشا ابن سلمان باشا) .

وعندما التجأ الشيخ (عقيل بن علم الثامر) ابن اخ حمود الثامر الى وزير بغداد (داود باشا) . راى الوزير المذكور ان الوقت حان لتأديب الشيخ حمود فأصدر في سنة ٢٠٤٧ هـ ١٨٢٦ م أمره باحالة امارة المنتفق الى عهده الشيخ (عقيل) وجهزه بجيش كبير وامره بمحاربة عمه الشيخ حمود ، فلما تحقق حمود من هذا الخبر استمد لمقابلة ابن أخيه ، وارسل الى حليفه الشيخ غيث يطلب منه أن يوافيه الى البصرة بما يستطيعه من القوة والسفن ، فارسل غيث جيشا لنصرته بقيادة اخويه (مبادر وثامر) وكان الشيخ حمود قد سبقهم بجيشه الى البصرة وأمر ولده (فيصل) ان يرابط في جهة البصرة الجنوبية بالقرب من بهر السراجي في المحل المسمى (ابو سلال) وان يضم اليه القوات الكعبية القادمة مع مبادر وثامر.

وامر ابنه (ماجدا) ان يرابط في جهة البصرة الشالية عند نهر (معقل) ، وبهذا احاط الشيخ حمود البصرة من الجانبين وضرب عليها الحصار

كان الشيخ غيث قبل ارساله أخويه لنصرة الشيخ حمود قد كتبكتاباً الى سلطان مسقط يطلب منه ارسال مايمكن من السفن والرجال لمناصرتهم في ضرب الحصار على البصرة .

لم يكن يومئذ لدى متسلم البصرة (عزير اغا) من القوة والجيش مايمكنه من مقابلة ذلك الحصار سوى قوات (علي الزهير) ، وفئسة قليلة من الجيوش المثمانية الرسمية . وفي اثناء ذلك وصلت قوات امام مسقط بسفن كثيرة تحت قيادة احد اولاده وابن عمه السيد (عجد) ولكنها رابطت في محل خاص دون ان تنضم الى احد العرفين فاخذ الخصان يضر بان لهذه القوة اخماسا باسداس وخشى

كل منها خطرها ، فاضطر عزير اغا بمشورة من علي الزهير ان يرسل اليهم بعض الهدايا الى جانب بغية اكتشاف سبب وجودهم في ذلك المحل وان يخوفهم مدن غضب الدولة العُمانية فيما اذا انضموا الى جانب عدوها ويطلب مهم الترام جانب الحياد اذا لم يرغبوا بالقتال معه ، فاعلنوا حيادهم وعدم انضامهم الى احسد الجانين .

كتب عزير اغا الى الشيخ (جابر الصباح) شيخ الكويت يطلب منه القدوم بقواته الى البصرة فقدم شيخ الكويت جابر باسطوله ورابط امام مدينة البصرة فأشار على الزهير على متسلم البصرة ان يضاعف لشيخ الكويت كميات التمور الممينة له من الدولة العمانية ، ولكن الشيخ جابر رفض هذه الكية خوفاً من ان تكون بعدها دسيسة ، و تخبر الدولة العمانية من أنه قدم لمهاجمة البصرة نظير التعبود .

أوفد عزير اغاقسها من وجوه البصرة وساداتها ورجال الدين لمقابلة (مبادر وثامر) ليطلبوا منهما رفع الحصار وأنهاء الحرب واعلان الهدنة . فلبيا طلبهم وانسحبا بقواتهما وعادا الى المحمرة ورابطا فى المحرزي .

بعد انسحاب مبادر و ثامر أمر الشيخ حمود ولده (فيصل) بالانضام الى اخيه ماجد في نهر معقل وان تبقي قو اتهما مرابطة هناك الى اشعار آخر . ثمكتب اليها بالانسحاب والالتحاق بالمحرة حيث قوات مبادر و ثامر .

ثم تمكن (عقيل) من القاء القبض على الشيخ حمود في نواحي البصرة على اثر عودة من الكويت وعلى اخيه (راشد) وارسله لم اللى بغدادحيث سجنا الى ان توفى الشيخ حمود في السجن سنة (١٢٤٦ هـ - ١٨٣١ م)

بعد ان القى عقيل القبض على حمه حمود قررمها جمة الشيخ غيت في المحمرة لايوائه ابناء الشيخ حمود فجمع جيوشا جرارة تتألف من عقيل وربيعة واهالي الجزائر والبوعما واهالي المجر وبعض النجديين فبلغ عددهم الفي فارس وعشرين الف راجل وزودوهم بالمدة والسلاح . وساروا لمهاجمة المحمرة ، وكانت القيادة العامة لمتسلم البصرة عزير اغا والشيخ عقيل مشتركة . ولما قاربت جيوشهم المحمرة ضربوا خيامهم فيالدربند وقاموا بتنسيق الخطط لاحتلال المحمرةفقسموا الجيوش الى ثلاث جهات :

١ ـ جبهة تهاجم من الشهال ويتولى قيادتها الشيخ عقيل .

٧ ـ جبهة الجنوب بقيادة على الزهير .

جبهة الوسط ويقودها المتسلم عزير اغا وتحتوي على الجيش النظامي
 والمدفعية على ان تكون مقدمة الهجوم لاهل الجزائر

بقي الجيش في الدربند اربعة أيام يستمد للهجوم ، وفي اليوم الخامس المصادف في شهر رمضان سنة ١٧٤٧ هـ ١٨٢٦ م شرعوا بالهجوم على المحمرة ودارت بينهم حرب طاحنة دامية استمرت عدةساعات اسفرت عن اندحار الجيوش المهاجة التي تكبدت الخسائر الفادحة في الاوراح والاموال .

بعد هذه الهزيمة أخذ متسلم البصرة والشيخ عقيل بجمع شتات جيوشهم المنهزمة للاستعداد لهجوم جديد على المحمرة ، فاجتمعوا من بغداد وماردين وديار بكر ومن العشائر الخاضعة لنفوذهم وتوجهوا بها نحو المحمرة فحلوا بمحل يدعى نهر (ابو جذيع). وكان عزير اغا قد كتب الى (جابر) شيخ الكويت يطلب منه القدوم الى نصرته . فتقدم الاخير باسطوله ورست سفنه في (الهارثة) مقابل (البريم) استعدادا للهجوم المتنظر . فلما علم عزير اغاو الشيخ عقيل بوصول الاسطول الكويتي ، ارسلوا فرقة من جيشهم مع بعض السفن المرابطة في (كوت الزين) وتركوا فرقة في (ابو جذيع) كما ارسلوا اخرى الى الدربند، وامروا فرقة بالذهاب الى (المصلاوي) ، وعينوا فرقة لتقيم في (كوت قنة ) ومهمتها الالتحاق بفرقة الدربند عند الحاجة .

اما بنو كعب فقد استمدوا لهذه الحرب ؛ فاصطدم الجيشان في يوم ٢٤من

شهر صفر عام ۱۲۶۳ هـ ۱۸۲۷ م ، ودار بينهم قتال عنيف انتهى باندحار قوات عقيل وعزير اغا وانسحابها ملتحقين بفرقة ابو جذيع كما انسحبت جميع الفرق ، وبلغت خسارة المهاجمين مائة وخمسين اسيرا عدا القتلى ، ومائة وخمسين راسا من الخيل ، وقسها كبيراً من السفن غير اربعائة زورق محملة بأكياس الأرز والسمن ، وقسها كبيراً من الاسلحة والعتاد .

اما (جابر) شيخ الكويت فقد اصطدم مع جيوش كعب في البريم ، وفي بدايتها تكبد الكويتيون عشرين قتيلا وعددا كبيراً من الجرحى . فقرر الشيخ جابر ترك كعب وهم في انتصاراتهم . غير ان رجلا في احدى سفن الكويت قد اخذه الحياس فنزل من السفينة عاضا سيفه باسنانه ، واتجه سابحا نحو العدوولما شاهده من كان في السفينة نادوه باسمه (سالم سالم) فلما سمعت بقية السفن ذلك النداء هبوا جيما للقتال واشتملت الحرب مرة ثانية وهنا تمكن الكويتيون من الاستيلاء على قرية البريم واخرجوا من فيها من جيش كعب ثم التحق الكويتيون بقوات عزيراغا وعقيل التي تمكنا من جمها ورابطوا امام المحمرة في (ام الجريذية) وصاروا يقذفون حصون كعب بنيران مدافعهم حتى تمكنوا من الاستيلاء على احسد الحصوت في (ام الخصاصيف) وذلك في شهر ربيع الاول سنة

استمرت الحرب وطال الحصار وكان الشيخ جابر قد اتخذ لاتباعه حصنا في (ام الجبابي) بالقرب من سفنه المرابطة في(ام الرصاص) .

راى الشيخ غيث ان يوفدوفدا الى باشا بغداد (داود) ليفاوضه بالصلح والكف عن القتال فسار الوفد برئاسة الشيخ خلف بن يوسف عن طريق (الحويزة العارة \_ بغداد) وفاوض داود باشا فلم يلاقي اى ممانعة ، وفي شهر رمضان سنة ١٧٤٣ هـ ١٨٢٧ م اوعز داود باشا الى قاسم باشا متصرف الحلة بالذهاب برفقة الوفد الكمبي الى الفلاحية لمقابلة الشيخ غيث وزوده بخلعة هدية الى الشيح غيث

وبعد وصول قاسم باشاتم عقد الصلح ، واعيدت جميع المدافع والاسلحةالتي كانت قد استولت عليهاكمب في السابق اليمرسول باشابغدادوا نتهت تلك الحرب وانسحبت جميع الجيوش الىاماكنهاوذلك بتاريخ ١٥ رمضان ١٢٤٣ هـ ١٨٧٧م. اورد تأريخ كعب قصيدة ترجمت حوادث هذه الحادثة ، والشعر مر · ح نوع (الكصيد):-

مدبر أمور الخلق ليس يبان نبي الهدي سيد ولد عدنان امام الورى من انسها والجان سفن النجاة من اللظي وسنار موالينهم بالسر والاعلان ولا ببرحون من القلب والسان وصالوا علينا عنان معد عنائ مجموع جموعه كلها فرسان واهل البصيرة معه والغربان واغدوا جثايا فوق ذا التربان وهجت خيول المنتفج وجيوشسهم وعافوا كلمن فيسمه كان جادوه عوامر بالحدب وسنان عجيل الصدمة جوي جنان من الخيل فيها قروم والشجعان وسارق كثروا لها خفقان

جعل واسطة للخلق بينه وبينهم ومن بعده خص الامام المهذب ومن يعدها ثني عشر اعلامالهدي بهم فرقة المعروفبالناس ذكرهم وينجوهم في كل ساعة وشــدة ولما جرى حرب الطواغي ذكرهم مجداهم عجيل شييخ المنتفج ونوخ بساحتنا وثور طراده واشتبك الصفين منا ومنهم منخيممع اثاث واطوابالحرب ولما مضى خمسة شبهور اتانا للم عساكر لا تعد عداها ومتسلم البصرة عزير وحزمته

مدينيا مذكر العيالم بالسراير

وعماله ظهرت الى الميدان صالوا علمنا الكوت قمنه مخيلهم ولا ردهم ضرب بالتفق وسنان وجوهم رجال لابهاءون الحرب عوام عمامي جيرتي باسنادي تنساخـــوا وصكوا ساعتين زمان مالمد مثل الســـمل بالجرفان خذوهم كسيرةلا يوجذ يعوطفحوا وركضواعليهمركضة كالضواري وجابوا سبابا القوم بالارسان وفاتوا من اهل القهاوي ثمانين وماية وعشرين من الفتيسان ولهذا البلنز صار له نشار في شغرة الماضي خذوهم عمامي من الطوبخانة والخيم والدان وحاطوا على كل الخيام وما اتوا ودروع جابوهن عمامي عوامر من فوق فرسان بضرب الزان والعبر فيهن جايبات الذخاير واسباب مأتحصي بحكى لسان ولوهن بجبرتي واكسبوا للغنايم وحازوا الفخر بعد آن آن في يوم ذا الموقعة رابع وعشرين في صفر بعد الاربعين أنسان وواحد ثالث بعد الاربعين ومايتـــين والف ســـنة من أوان عند الاله الهم شرف ومكان هذا بجاه المصطفى الصميدع الهم وقايع من قديم زمان وعاداتهم هـذي اولاد عام وشاه العجم لما أتى اميان ذبحوا جيوش الترك والعجم ذبحه ولا واحد فيهم يرد لسـان رجع نادم والخوانين ناكسة في جحفل جانا من خريسان ثم اتونــا للفلاحيــة العجــــم كريم خان ذاك الاسد جانا بنفسه ذبحنا أهل شيرازها وكرمان له صولة تحكي تعلو الشارب على باشة لما اتانا مجيشــه ولا بات ليلة بارضنا ومكان رجع خايف ما وصل الاكارون

ومحمود كخنة مساعد الخصان وصلنا وهدمنا لهبم اركان اخذنا طواب الصفر فوق الجراجر لليـــوم بطن الجوبخانة بيـــان على الصناجر من بلاد عمان وذبحوا سبعة الاف ولانقصان ما تنحصي ولها ذك, وسان وقصير بايت قبربر عياث وعمره طويل ولا يشوف مهان ليوث الحرب مكونها ورهان يبقى لهم ذكر مثل سلمان يعمر لشط أيمانها وقبات واضدادهم باتوا في خسران وحيدر الكرار بالمبدار ومحبيهم بالحشر وسط جنارن وماغرد الشحرور بالالحاوث (١)

ومستر زبيد والموالي أتونا ركضنا عليهم ركضة عنترسة واهل البحر لما تلملم خشبهم طلعوا عليهم قروم عامر وكلما اريد احسب وقايع عامر زين العذاري يوم مختلف الجنا وعسى شيخهم ما دام بالملكراقي وأخوته مبادر كالاسد ثم ثامر عسی دایمین بهل زمان وملکهم ما عوز فيسه الاسد السابلة وتضحى كعب في نعمته مستديمة محق النبى الماشمي التهـــامي والتسمة الاطهار ارباب العلا عليهم سلام الله ما دام الفلك

وفي أواخر ايام الشيخ ( غيث ) فدم ( فتح على شاه ) في زيارة عن طريق « بهمان » فخرج الشيخ غيث ورجاله لاستقباله الى قرب (رامز)، وأنحه فتح على شاه نحو ( تُستر ) ومنها الى ( دسبول ) ، وختم زيارته هذه وكرراجعاً الى طهران عرن طريق « خرم آباد » والجدير بالذكر ان تلك الزيارة كانت للمحاملة.

<sup>(</sup>۱) ص ۲۲ \_ ۳۰

مقتل الشيخ غيث: ـــ

وقتل الشيخ (غيث) في سنة ( ١٧٤٤هـــ ١٨٢٨م) وقد تَآمَر، عليـــــه كل مر · \_ :—

١\_ رزيج بن الشيخ محد .

٢\_عمدالعزيز بن عجاج

٣ خنيفس رابنه طعين .

٤\_ بخيت المبد، الذي خرج من الفلاحية ومات سينة ( ١٣٤٧هـ ) في شط المرب .

وقد تولى الرئاسة من بمده الشيخ (مبادر) بعد ان دام حكمه للمرة الثانية ثلاث عشرة سنة .

### ۱۹ — مبادر بن غضبان

#### 33714-1714- 4717-17717

هو الشيخ مبادر بن غضبان بن على بن بركات بن عثمان بن سلطان بن ناصر تولى الرئاسة بعد مقتل اخيه (غيث) واول عمل قام به بعد توليه حكم الامارة هو قتله لجميع من اشترك بقتل اخيه غيث : وقد قاد في زمان اخيه جيش كعب ضد متسلم البصرة (عزير اغا).

وفي ايامه ساح الانكليزي (استوكل ) في الاقليم . وذكر بان عدد الجيش العربى عد مجمسة عشر الفا من المشاة ، وسبعة الاف فارس ، وقد زود بالمدافع والمنجنيقات التي نصبت في ميدان الفلاحية . واندل هذا على شيء فا ما يدل على عظمة هذه الامارة العربية ، واهمامها الكبير في التسليح واستعدادها الكامل لصد الهجات .

ويملق الكسروي على هذه القوة بقوله « ... والعجب من ان رجالات البلاط القاجاري كانت تعتبر وجود بني كعب على ماهم عليه من القوة وعظيم الشوكة لحمايتهم ، غير انه في الحقيقة كانت تلك القوة لضرر الحكومة القاجارية . وهذا دليل ضعفها ، وكان الواجب يحتم على القاجاريين ان يعرفوا خطر هذه القوة القريبة من حدودهم ، وان هذه الحجيوش والقوة الكبيرة لم تحتفظ بها امارة كمب الا برهاناً على محاربة الدولة القاجارية في الواقع » (1)

استمر حكم الشيخ (مبادر ) ثلاث سنو ات حيث طرد من الرئاسة سنة ( ١٩٤٨هـ ١٨٤١م ) واخلفه الشيخ عبدالله بن تحمد للمرة الثانية .

۲۰ – عبدالله بن محمد

71AT1 -- 17AT1 -- -- 17AT9 -- 17AT9

نولى الرئاسة بعد طرد الشيخ ( مبادر بن غضبان ) وهذه هيالمرة الثانية ، حيث سبق له ان حكم سبعة أشهر في سنة ( ١٣٣١ هـ ) وطرد .

كانت بداية حكمه الثاني في يوم ٢٥ من شهر فطر ثاني سنة ( ١٧٤٧ هـ ) . وحكم فى هــذه المرة لبضعة أشهر . ولم تذكر أي حوادث في أيامه . كما لم يصل البنا ان كان قد قتل أو طرد . بل وصل البنا بأن رئاسته الثانية لامارة كمب انتهت سنة ( ١٧٤٧ هـ ) أي نفس السنة التي ولي بها .

۲۱ ــ ثامر بن غضبان

٧٤٢١ هـ - ١٨٣٧ م - ١٨٣١ م - ١٨٨١ م

ولي الشيخ ثام بن غضبان بن محمد ن بركات بن عمان بن سلطان بن

<sup>(</sup>۱) يانصد ساله خوزستان / ص۱۹۷ – ۱۹۸

علاقاته بالدولة القاجارية: -

استمر الشيخ ( ثامر ) كسابقيــه لا يدفع الى الدولة القاجارية الرســوم والضرأثب، وقد كررت هــذه الدولة ــ كعادتها مع كل أمير ــ الطلب في دفع رسومات اليها .

فني أيام (محمد شاه )كرر الطلب فرفضه الشيخ ( ترمر ) وعندها قدم ( منوجهر خات ) معتمد الدولة حاكم فارس بجيش كبير حتى وصل الى فلمـة ( كول كلاب ) . فأرسـل الى الشيخ ( ثامر ) يطلب منه تزويد جيشه بمـواد غذائية . فأجابه الشيخ بأنه لم يعهد بآبائه وأجداده فد دفعوا مثل هذا الى الدولة القاجارية حتى يدفع هو الآن .

ولما وصل جواب الشيخ ( ثام ) الى ( منوجهر خان ) اقتحم الأخير بجيشه أرض الاقليم محتلا قلمه منه وحرصاً من الشيخ ( ثام ) على سلامة وحدة أراضي إمارته ، وحقناً للدماء فقد أرسل الى ( منوجهرخان ) الموادالفذا ثية والف تومان . وفى ناسخ التواريخ « ان ثام لم يدفع أي رسوم أو ضر ائب الى المدولة القاجارية وان كان ( فرهاد مرزا ) الذي أخلف منوجهرخان فى حكم فارس غالباً ما كان يركب الى الفلاحية ليأخذ بعض المبالغ من الشيخ ثام » (1)

<sup>(</sup>١) ص ٢٤٠ لسان الملك .

توســـع المحمرة :\_

ازدادت المحمرة سعة في أيامه وعظمت قدرتهـا التجارية لافتتاح مينائها بوجه السفر والبواخر التجارية التي ترسي فيهـا وبذلك نشطت التجارة نشاطـاً كمهراً .

مع الدولة القاجارية ثانية : \_

وفي أيامه أعلن ( محمد تقي خان ) رئيس البختيارية العصيات على الدولة القاجارية ، وحدثت له مع القاجاريين حروب استمرت مدة طويلة . وقد رأت الدولة القاجارية انه من الأفضل أن تستعمل معه أسلوب التفاهم والمفاوضات . وعندما سالمها ألقت القبض عليه ، ثم أطلق سراحه شريطة ألا يعود الى العصيان من ثانية ، ولما عاد ( محمد تتي خان ) الى منطقته أعلن العصيان من ثانية فألقي القبض عليه فتوسط له الانكليز حتى أطلقوا سراحه . ثم حركه الانكليز للثورة والعصيان للمرة الثالثة ، فأعلن العصيان وعند ذلك هاجمه ( منوجهرخان ) بعسكره والعصيان للمرة الثالثة ، فأعلن العصيان وعند ذلك هاجمه ( محمد تقي خان ) أياه . وطارده و نصب محله ( علي رضا خان ) الذي سبق ان قتل ( محمد تقي خان ) أياه . عندما حوصر ( محمد تقي خان ) وضويق هرب مع عائلته الى الشيخ ثام عندما حوصر ( محمد تقي خان ) وضويق هرب مع عائلته الى الشيخ ثام متوسطاً في أمن تسليمه فأفي الشيخ ( ثامر ) متوسطاً في

عندما وصل الشيخ ( ثامر) و « محمد تني خان » بصحبة « سلميان خان » اله المهسكر اكرمهم « منوجهر خان » وبالغ فى الاحتفاء بهم غير انه عين في الوقت ذاته أحد ضباطه لحراسة « محمد تني خان » •

ولما غادر ( الشيخ ثام ) معسكر ( منوجهرخان ) اوعدهم بتسليم بقيـة جاعة ( محمد تقي خان ) ، غير انه عندما وصل الى ( الدلاحية ) ندم على تسليمه ( محمد تقي خان ) ، وبدلا من أن يسلم بقية الجاعة أعلن مع البختياريين الملتجئين اليه الحرب على ( منوجهرخان ) لانقاذ ( محمد تقي خان ) ، فهجموا على معسكره ليسلا بقوة عسكرية قوامها خسة عشر الف فارس فوقعت بينهم وبين عسكر القاجاريين معركة ضارية أدت الى قتل نفوس كثيرة من الحيشين وانسحبوا ولم تمكنوا من انقاذ ( محمد تقى خان ) .

استمد « منوجهرخان » للهجوم على الفلاحيــة رداً على ما قام به الشيخ « ثامر » ، فطلب المساعدة من والي الحويزة المولى « فرج الله الشعشعي » ، ومن شيخ عشيرة « الباوية » ، ومناطق أخرى ، وأرسل له والي بفداد « علي رضا » من أنه مستعد المكل مساعدة بريدها « منوجهرخان » ·

وفي هذه الاثناء كان جيش « منصورخان » قائد جيش « فرهاد مرز » والي فارس قادماً لتسلم الضرائب فشاهد هذه الحركة المسكرية فانضم الى جيش « منوجهرخان » •

أرسل « منوجهرخان » بعضاً من حسكره لاقامة الجسور وترصيف الطرق الى الفلاحية تمهيداً لغزوها . ولما شعر الشيخ « ثام » بالخطر من هـذا التجمع العسكري ، ووقوفه وحيـــداً في المعركة المنظرة أرسدل علماً . الفلاحيـة الى « منوجهرخان » طالباً السماح والعذر والمسالمة .

وافق ( منوجهرخان )علىالمسالمة شريطة ان يسلم الشيخ (ثامر) ماعليه من

رسومات وضرائب قديمة سبق ان رفض تسليمها ، وارز يسلم جماعـــة (محمد تقى خان) .

ادى الشيخ ثامر الرسومات والضرائب ، الا انه رفض تسليم جماعـــة ( محمد تقي خان ) وطاب منه ان يعطيه فرصة اخرى ، وارسل له اثنين من شيوخ الفلاحية وهما الشيخ (فدعم) والشيخ (مريد ) رهينة لديه .

انسحب جيش (منوجهرخان) الى تستر ، ولما لم يسلم الشيخ المواللاجثيين المين الى ( منوجهرخان ) حسب الوعد السابق بالرغم من مرور مدة طويلة قرر اعدام الشيخين العربيين الا ان علماء تستر توسطوا في الامر ورفعوا عنها الاعدام . وكان سبب عدم تسليم البختياريين هو لأنهم مستجيرين وضيوف وهذا منافي للتقاليد العربية التي تأبى مثل ذلك . ولقد اراد منوجهرخان ان يغزوا الفلاحية منتقماً غير ال حرارة الجو الذي لا يطيقه الجيش القاجاري أدى « منوجهرخان » ان يؤجل هجومه الى فصل الشتاء .

وعندما حل فصل الحريف توجه القائد القاجاري بجيشه الى الفلاحيــة مطالباً بتسليم البختياريين إلا أن الشيخ « ثامر » ــ ومر ــ أجل ألا يسلمهم ــ هرب الى « كوت الشيخ » ومنها الى الكوت ودخل « منوجهرخان » الفلاحية ونصب عليها الشيخ « عبدالرضا بن بركات » . ثم توغل الشيخ « ثامر » في شط العرب ، وكان تأريخ خروجه هو نهار السبت يوم واحد وعشرين من شهر شعبان سنة « ١٧٥٣ هـ ١٨٣٧ م » ومات في مناطق شط العرب .

#### ۲۷ --- عمداله صل رو سر مركات

#### שסדו מ\_ \_ : סדו מ. -- אאר ק - אאר ק

قلنا ان « منوجهرخان » نصب عبدالرضا بن بركات مقام الشيخ ( ثامر) الذي هرب مفضلا عدم تسليم ضيوفه البختياريين وذلك بالانفاق مع علي باشا . وفي أيامه انسحب جيش « منوجهرخان » ومعهم « محمد تقي خان » الذي كان معتقلا طوال هذه الحوادث في معسكر القاجاريين وذلك عن طريق « دسبول - خرم آباد - طهر ان » .

ثم أصدر معتمد الدولة الفاجارية أمراً بتولية المولى « فرج الله المشعشعي» الفلاحية وان يكون مقره فيها كي لا يعود اليها الشيخ ثام. وعند ذلك فر الشيخ « عبدالرضا بن بركات » مع أخيه الىجبة غير معلومة بعد أن دام حكمه لمدة سنة . ويعتبر الشيخ « عبدالرضا » بداية لحكم الأمراء الضعفاء حيث أن جميع من أخلفه من الأمراء كان ضعيفا سائراً في ركاب الدولة القاجارية .

### ۲۳ – فارس بن غیث

#### ١٠٥٤ هـ ـ ١٨٣٨ م ـ ١٤٥١ م ١٠٥٤

ولى إمارة الفلاحية وقد رفض أن يسلم الرسوم والضرائب الى الدولة القاجارية ، وعمل جاهداً من أجل أن يعيد إمارة كعب القوية ولكنه لم يستطع إذ أن الضعف سرى في كيانها إضافة الى الانقسامات الداخلية .

و بعد مرور سنتين من تولي الشيخ ( فارس بن غيث ) الامارة أي فى سنة ( ١٠٥٦ هـ ١٨٤٠ م ) ولا أنه رفض تسليم الرسوم الى دولة القاجاريين ساعدت الأخيرة على اظهار الشيخ لفته بن مبادر برب بركات لينافس الشيخ ( فارس ) في حكم الامارة حتى تمكن من أخذها سنة ١٢٥٧ ه. بعد أن دام حكم ( فارس ) ثلاث سنوات .

### ۲۷ — لفته بن مبادر

#### - 1AE1 -- A 140V

زاحم الشيخ « فارس » بالامارة ، ولما تمكن من الانفراد بها ابرزت الدولة القاجارية منافساً له وهـو الشيخ « جعفر » الذي أخذ الرئاسة منه . ثم انفقت كعب مع الشيخ « جعفر » على الشيخ « لفتـه » فقتلوه في ديرة الصوبرة بالجراحي . ولا نعلم مدة حكمه .

#### ۲٥ - جعفر بر عمد

هوالشيخ جمفر بن محمد بن فارس بن عيث بن غضبان بن محمد بن بركات ابن عثمان بن سلطان بن ناصر ، ولي الامارة في اواخر حكم الشيخ « افتسه » . لا نعرف مدة ابتداء حكمه إذ لم يصل لنا ذلك ، وتأريخ كعب الذي ذكره اغفل تأريخ بداية حكمه ونهايته . إلا انه وصل الينا انه بعد ان قتلت كعب الشيخ « لهنه » اختلفوا على الشيخ « جعفر » واخرجوه من الحلم بعد ثلاثة أشهر من تسلمه ، ئاسة الاما. ة

### ۲۶ ــ رهـــ أ بن عيسي

ولي الامارة والشيخ «جعفر من محمد» الذي سبقه على قيد الحياة . وقام بينهما تنافس شديد شجعته الدولة القاجارية لمدة طويلة مستفيدة منة لتمد سلطانها وسيطرتها على الاقليم . لم يصلنـا أيضاً تأريخ نهـاية حكمه ، إلا اننـا عرفنـا بأنه قد توفى .

### ٧٧ – عبدالله بن عيسي

#### ۳۱۳۱ هـ

أخلف أخاه الشيخ رحمة بن عيسى في تولي الامارة وقد شاركه الشيخ ــــ ٢٩٥ ــــ «جعفر بن محمد » في رئاسة الامارة ولقد وصلت اوضاع الامارة الى اوضاع مؤلمة من الضعف والشقاق . ودامت هدف المشاحنات بين «عبدالله بن عيسى » و «جعفر بن محمد » حتى سنة « ١٣٦٦ ه ـ ١٨٩٨ م » اخرجوهم كعب . واخلفوا مكانها الشيخ « مربعي بن شلاقة بن مربد » وكيلا على جميع أموال الديوان . وهنا لابد لنا أن نقول بأن الشيخ « خرعل » قد مد سلطان حكه الى الفلاحة في هذه الفترة

وفي شهر رمضان سنة « ١٣١٦ هـ ١٨٩٨ م » فتل « بجاي بن حميد » ابن أخيه « مربعي » وكيل الديوان الكعبي .

بقي أمر الفلاحية في يد كعب من دون شيخ تابعة الىالشيخ « حزعل » غير انهم عينوا الرؤسا، معطي بن ناصر ، وموسى بن فيصل ، ورزيج بن شلاقة ، وعبود بن ذياب ، وعبوده بن الملا ، ثم توفي « عبوده » وبقي أمر كعب بيد هذلاء السافين .

وظهر الشيخ «عبد الحسن بن حبود بن محمد » أيام شيديخ «حزعل » ونازعه على حكم الفلاحية ، وشكا الشيخ « خزعل » الى الدولة القاجارية ، وانه أحق من الشيخ « خزعل » في حكم الفلاحيدة لأنه من احفاد مشايخ الفلاحيدة ( البو ناصر » وقد استجابت الحكومة القاجارية لوجاهة طلبه ، فطلبت من الشيخ « خزعل » ترك الفلاحية للشيخ « عبد الحسن » الذي عينته أميراً عليها واطلقت عليه لقب ( شيخ المشايخ ) .

بقي الشيخ ( عبدالحسن ) رئيسًا لـكعب حتى سنة ( ١٣٨١ هـ - ١٩٦١م) حيث توفي هذا الشيخ بعد أن جاوز الثمانين وقد أخلفه فى رئاسة كعب ولده الشيخ ( مجاهد ) الى يومنا هذا .

### الملحق الاول

#### بنو العم

العم هو مرة بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، انه م تنخت عليه وعلى العصية بن امرى، القيس افنها. معد فعاه عن الرشد من لم ير نصرة فارس على الاردوان . فقال في ذلك كعب بن مالك أخوه ، ويقال صدى ابن مالك :

وصم فــلم يسمع دعاه العشائر ويطلب ملكا عالياً في الاساور

ليننخ عنــا رغبة عــن بلاده فبهذا البيت سمي العم . فقيل بنو

لقدعم عنهم مرة الخير فانصمي

فبهذا البيت سمي العم . فقيل بنو العم ، عموه عن الصواب بنصرة أهل فارس ، كقول الله تبارك وتعالى « عموا وصموا » .

وقال يربوع بن مالك :—

غداة التباهي غر ذاك التبادر بحي تميم والعديد والجاهـــر اننا فيهم احدى الهنات البهاتر فخرنا على كل البحور الزواخر

لقد علمت عليا معـــد باننا غداة ال تنخنا على رغم العداوة ولم ينخ بحي تميم نفينا عن الفرس النبيط فلم يزل لنا فيهم اذا العرب العلياء جاشت بحورها فحرنا علم وقال ايوب بن العصية بن أمرى، القيس :ـــ

وعمداً تنخنا حيث جاؤا قنابلا وفي كل قرن قد ملكنا الحلائلا

لنحن سبقنا بالتنوخ القبائلا وكناملوكا قد عززنا الاوائلا

لقد رأينا بوضوح ما قامت به هذه القبائل من دور فعال في الفتح العربي الاسلامي اللاحواز ، ثم ان مانورده دليلا على سكـنى العرب هذا الاقليم قبلالفتح بسنين كشيرة ، نقدم هذا هدية الى منكري قدم عروبة الاحواز عسى ان يهتدوا بعد الضلال .

### الملحق الثاني

نقود صاحب الزنج(١)

في سنة ٢٦١ه ضرب علي بن محمد «صاحب الزيم» نقوداً خاصة بهسكت من ذهب نادر . وكانت تلك النقود مرتبة على الشكل الآتى :—

الوجه كتب ما بلي: -

لا اله الا الله / الله وحد / لاشريك له محمد بن امير المؤمنين

اما الهامش الداخلي فكتب: ــ

بسم الله ضرب هذا الديز بالمدنة المحتارة سنة احدى وستين ومايتين .

والهامش الخارجي ڪتب كما يلي: -

ان الله اشترى من للؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنـة يقاتلون بسبيل الله .

والظهر على النحو الآتي :—

علي / محمد / رسول / الله / المهدى علي بن محمد .

والهامش :ــــ

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولائك هم الكافرون .

الالاحكم الاا**لله** ولا طاعة لمن « عدا » الله .

 <sup>(</sup>١) ثورة الزنج / ص ١٨ – ٦٩ / السام.

### الملحق الثالث

كنا نحاذر الكتابة عن عقائد الموالي \_ المشعشعيين \_ وقد اشر ناالى ذلك مقدماً ولكننا رأينا انه من المناسب جـــداً ونحن نتكلم عن الموالي بهذا الاسهاب ان نذكر بعض النماذج من كتابات السيد تحدين فلاح المشعشعي واقواله اكلا للبحث وخدمة للقراء والمتتبعين لقضايا التأريخ وادناه مجموعة من الرسائل النفيســـة الــــتي كتبها الســـيد المذكور وهي منقولة مر\_\_ كتاب «كلام المهدى ه ! .

#### \_ \ \_

### بسم الله الرحمن الرحيم

الاعتقاد ان علياً الذي كان بجنب النبي هو السر الدائر في السهاء والارض و محمد و المسلقية كان هو الحجاب بنوع الرسالة والاحدعشر اماماكانوا هم الملائكة منهم اليه ومنه اليهم وسلمان من اهل البيت والبيت هي الطريقة والمعرفة وكل من وصل الى عرفانه كان سلمان في كل عصر وزمان وهذا السيد الذي ظهر هو بمنزلة كل نبى وكل ولي بالنوع الظاهر وضعف البشرية لا بالقوة القاهرة لأن الحقيقة لا تنتقل بل ينتقل الحجاب و يتصف البدن كجبر ئيل مع تشكله بعدة ابدان مع ما بقاء الحقيقة على حالها و الله هو الغنى الحميد .

#### \_ Y \_

### بسم الله الرحمن الرحيم

ايها الناس رحمكم الله تعالى وعنى عنكممن يكون امتحن الله اعظم منهذا السيد الذي ترونه فانه تم خمسة عشر سنة يلمنونه الناس ويسبونه ويأمرونبقتله وقتل اولاده وهو ينهزم من بلد الىبلد حتىجاءت شعشعة الجمدي رضي اللهعنه وما بقيت الارض تسمه حتى هرب الىالجبال وصار كل اهل الجبال يريدون.قتله من تلك الشمشعة فما نجى الا بعد اليأس ثم عاد الى بلاد العراق وصارت تطلبه الغل وجميع من كان له صديقاً صار عدواً ولا بق له مكاناً يكتن به وضافت به الأرض الى ان جاءت شعشعة اله رب ذاق منها مراً ما لا يعد ولا يحصى من مقاسسات الاعداء والخوف منهم حتى تمكن ولده واسقاه من العلقم ما لا يوصف بحسد وجرى ما قد جرى ثم قتل ولده ومضى الى رحمة الله ورضوانه تقبله الله تعالى وقابله بالعفو انه هو الغفور الرحيم ودارت عليه اهل الأرض كلهم والعسكر فوق ذلك وبلغت القلوب الحناجر كاظمين واعانه الله وهو الممين وتخلف عنده ضعفاء العسكر بقايا كربلا والدوب وهم حملة الامانة الى يوم القيامة فأي شيء بتي عليه حتى يعمل امتحنه الله بسقم جسده غاية الامتحان افهذا المأمول من القادر الذي بذلنا في معرفته المهج ان يخليه طريحاً تحت حواف ر خيول الظالمين يعز على الله بذلنا في معرفته المهج ان يخليه طريحاً تحت حواف رخيول الظالمين يعز على الله وعلى المورح فرج الله عنكم وعنه انه سميم الدعاء وهو القريب المجيب وهو اقرب ادعوا بفرحه فرج الله عنكم وعنه انه سميم الدعاء وهو القريب المجيب وهو اقرب اليه من حبل الوريد والسلام على من اتبع الهدى .

#### — r –

### بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليك يامن سرة مقام الرحمن ، السلام عليك يامن هو اللسان المعبد بالحقيقة والفرقان . السلام عليك يامن اظهر فضلهم ونهى امر الشريعة والقرآن السلام عليك يامن بدليله تساوى الأئمة بحياة الابدان ، السلام عليك يامن بطلوعه لم يتريس اخرهم الملزوم الترجيح بلا رجحان السلام عليك يامن سهت دون حجاجة كل مجادل من الانس والجان . السلام عليك يامن لولاه لز الالتكليف لظهو والممهود علكو تيه الاعلام يامن بصفاته البشرية حصول الاختيار للخاص والعام السلام عليك يامزيج الدجاوكاشف الغطاء يامام الهدى والطريقة الوسطى للانام ، السلام عليك يامزيج الدجاوكاشف الغطاء

بالالهام، السلام عليك ياآخذ الثار من الفجرة والكفار؛ السلام عليكميامن اليه عود الاحراص وعليه قيام الساعة والاحتشار، السلام عليك وعلى اجداد ك الطاهرين وآلك الصالحين انت الذي يرجع اليك الغالي ويلحق بك التالي لمن الله مرخ غشك وعصاك، لمن الله من جحد حقك الجلمي، لمن الله من انكر امرك الكلمي لمناوبيلا دائماً واصبا سرمدا لا نقطاع لاوله ولا انتهاء لامده.

#### \_ 1 \_

### بسم الله الرحمن الرحيم

صدق الله الا هو الرؤف الحنان الحليم الغفور الديان مبدل السيئات عفو او مغفرة واحسانا لا اله الا هو الرؤف الحنان والارض وضعها للانام فيها خاكهة والنخل ذات الا كمام والحب ذو العصف والريحان فباي الاعربكا تكذبان . الرحمن الرحيم واسع المغفرة عن المذب الجانرب المشرقين ورب المغربين فبأى الاءاربكا تكذبان الخالق الباري والمصور للانسان له الاسماء الحسني فجل عن الخلل والنقصان مرج البحرين يلتقيان بينها برزخ لا يبغيان فبأى الاء ربكا تكذبان ، اللطيف المنعم على عباده بالغفران الذي جعل انبياء واولياء وعري العرفان يخرج منه اللولوء والمربان فبأى الاء ربكا تكذبان .

#### \_ • \_

### بسم الله الرحمن الرحيم

فهذا اوان اخذ الثار بامر الله القوي الجبار فالواجب على ساير اهل الابصار السعي والدخول في سلك الانصار ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الفاسقون أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لسكم من ذنوبكم ويجزكم من عذاب أليم اللهم وصل على ساير الانبياء المرسلين والشهداء المقربين ، واعن اللهم وليك القائم بامرك الصادع بما امرته ، القائم بوظائف ما حملته لاخذ ثارك وثار خاصتك من خلقك وصفو تك من عبادك حتى تملكه مشارق الارض ومغاربها برها و يحرها، سهلها

وجبلها حتى تبغله نهاية المقصود وترفعه الى مقامك الرضي المحمود ،اللهم انصر ناصرية وأخذل خاذلية ودمدم على من غشه وناواه انك تسمع وترى برحمتك ياارحم الراحمين

\_ ^ \_

### بسم الله الرحمن الرحيم

معاشر المؤمنين رحمكم الله وعنى عنكم آنه هو البر الرحيم أن هذا أوأن الظهور والقيام للقائم من ال محد عليهم السلام على الوجه المخفي لامتحان العباد واخلاص العارفين ولولا ذلك لحشر في هذا الجمع الالهي من لايستحق الكرامة ولولا ظهور هذا السيد بالنيابة عن الغائب لتطرق الخطأ على الله ، تعالى الله عن ذلك من وجهين الاول ان عمره قد ناف عن ستماً "ة سنة والشيمة والانصار بزعم المذهب هم العلماء والفضلاء وقد مضو ولم يبق الا المنافقين الثاني عندهم انغيبته ليست من الله ولا من نفسه بل من كثرة الاعداء وقلة الناصر بدليل أن المهدى ثانى عشر الائمة وقد ولدسنة خمس وخمسين ومائتين من الهجرة وهو محلبن الحسن العسكري ثاني عشر، الذي امه نرجس بنت قيصر ملك الروم اخذت بسي العباس وهي بكر وامرضها الله حيمًا سبيت وجاء بها السابي الى بغدادفاشتر بهاعمه الحسن أخت الهادى ووهبتها للحسن بن علي وحملت من الحسن فجاءت بالمهدي عملابن الحسن العسكري وهمو المقصود والخليفة عن الاباء والاجداد واليه الانتظار لما ورد في الروايات بالنقل المتتابع لكن ظهوره متوقف علىموت الاباء والاجداد كموت الحيوان والبهائم والجهال وليس حكمهم في الموت فيلتقن كل سامع وبذلك جاء القرآن والحديث . قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتاوا في سبيل الله امــو تا بل احياء عند ربهم يرزقون بمعنى أنهم كالملائكة بمد الموتوانها ازدادوا بموتهم هذا المجازي اقتدارا وعلو الدرجات وكرامة كما وردمن وجودهم قبل الابدان

كما قال الله تعالى فتلقى ادم من ربه كلات وقد اجمع اهل التفسيرمن علماء المذهب ان الكلمات التي تلقيها ادم هي مجد وعلى وفاطمة والحسن والحسين علمهم السلام وقد بحثنا هذا البحث في كثير من النسخ واما الحديث فهو ماور د من كون المؤمن حيا في الدراين وماظهر هذا السيد القائم بحسب النيابة من القائم الالبقاء الاباء والاجداد وأنهم لم يلحقهم الفناء والتعطيل لصدق القران والحديث ويدالوكيل يد الموكل فهو هو بالوصولاليه ومنشك فليحضر وليحادل ماامكنه وقدتر كيت الحجة على من سمع هذا الدعوى وهو عاقل وقد تبين بالدليل الواضح ان علميا وصى محد هو الله المحتجب بذلك البدنالمعروف كالحتحبجبر ئيل بمدنالمسكين وامثاله وقدشهدالقران بذلك واجمع المفسرون عليهاومن لمن يعتقدان علياهو اللهوان محمدأ رسوله وفاطمة امته واحدعشر امامأملائكتهوالانبياء رسله والكتب المنزله كلامه والوجود خلقه فقد فكر ولعن ويقتل في هذه الغلبة الاتية انشاء الله (١) هذه نماذج مما كتبه السيد الشعشعي وتظهر فيها عقائد هذا السيد واضحة حيث المفالاة وأضحة فيها. وقد يدعى البعض أن هــذا الكلام ليس السيد المشعشعي وأمَّا منسـوب اليه . ونحن بدورنا محثنا في مختلف المصادر التي تعرضت لهذا السيد المشمشعي وعقائده وامارته فلم نجد من بذهب الى القول بان هــذه الافوال منسوية اليه بل هي من كلامه .

### نم الجزء الثاني من كتاب بلاد الاحوا**ز**

<sup>(</sup>۱) المشعشعيان ـ ص ۱۲۶ ـ ۱۲۸ / احمد كسروي .

# موضوعات الكتاب

| 70  | فتح بيروذ ومناذر           | ٣.    | القدمه                |
|-----|----------------------------|-------|-----------------------|
| ٥٤  | عمال الاحواز               | •     | منذ اقدم العصور       |
| ٥٦  | الخوارج وحركاتهم           | ١.    | العيلاميون            |
| ۰٧  | أمر الاساورة والزط         | ١٢    | الاكديون              |
| 71  | الدولة الاموية في الشام    | ١٢    | البابليون             |
| 79  | وقعة دولاب                 | 14    | الاشوريون             |
| 74  | المهلب والخوارج            | 1 1 1 | الكلدانيون            |
| 77  | الدولة العباسية            | ١٥    | الماذيون              |
| 11. | قضاه الاحواز               | 19    | ملوك الطواثف          |
| 111 | الزنج وثورتهم              | 41    | الفر ثيون             |
| 117 | اصناف الزنج                | 41    | الساسانيون            |
| 14. | صاحب الزنج                 | 41    | الفتح العربي الاسلامي |
| 171 | ر حلا <b>ت ص</b> احب الزنج | 40    | مناذر ونهر تيري       |
| 170 | حرب الزنج قبل الموفق       | ۳۱    | سوق الاحواز           |
| 144 | احتلال الابلة وعبادان      | ٣٦    | رامز وتستر            |
|     | والاحواز                   | ٤٤    | فتح السوس             |
| 140 | الموفق والزنج              | ٥.    | فتح جنديسا بور        |
|     | `                          | _     |                       |

| 144 | منصور بن مطلب           | 144 | احتلال المنيعة والمنصورة        |
|-----|-------------------------|-----|---------------------------------|
| ۲.۴ | بركة بن منصور           |     | والاحواز                        |
| ۲٠٩ | علي خان بن خلف          | 12. | سقوط المحتارة                   |
| ٧١٠ | حيدر بن علي خان         | 111 | امارة المشعشعيين                |
| 717 | السيد عبد الله خان      | 189 | محمد بن فلاح                    |
| 710 | المولى فرج الله بن علي  | 107 | الوقائع الحربية                 |
|     | خان                     | 171 | علي بن محمد بن فلاح             |
| 414 | صراع على الحكم          | 177 | حادثة النجف والحلة              |
| 414 | المولى هيبة بن خلف      | 178 | وصول المولى علي                 |
| 414 | المولى فرج الله بن علي  | ١٦٤ | مقتل المولى علي المشعش <i>ي</i> |
|     | خان                     | 177 | السيد محسن بن محمد              |
| 414 | المولى علي بن عبد الله  | 174 | وقائع خوزستان                   |
| *** | المولى فرج الله بن علي  | 177 | ولايه علي وايوب                 |
| 441 | المولى عبد الله خان     | 140 | المولى فلاح بن محسن             |
| 714 | احداث                   | 177 | السيد بدران بن فلاح             |
| 777 | مناضرات المولى عبد الله | 174 | سجاد بن بدران                   |
| *** | المولى محمد بن عبد الله | 14. | زنبور بن سجا <b>د</b>           |
| ۲۳۰ | حوادث متفرقة            | ١٨٢ | المولى مبارك بن عبد المطلب      |
| ۲۳۰ | المولى مطلب بن محمد     | 194 | ناصر بن مبارك                   |
| 377 | نقود الشعشعيين          | 198 | واشد بن سالم                    |
| 777 | امارة كعب ــ البو ناصر  | 197 | المولى محمد بن مبارك            |
|     |                         |     |                                 |

| 440             | غضبان بن محمد        | ب ۲٤١ | تأسيس الامارة امراء كع  |
|-----------------|----------------------|-------|-------------------------|
| **              | مبارك بن غضبان       | 727   | علي بن ناصر             |
| ***             | فارس ب <i>ن</i> داود | 727   | عبد الله بن ناصر        |
| ***             | <b>علوان بن محمد</b> | 757   | سرحان بن ناصر           |
| YYA             | محمدبن بركات         | 744   | رحمة بن ناصر            |
| ***             | <b>غیث بن غضبان</b>  | 754   | فرج الله بن عبد الله    |
| 44.             | عبد الله بن محمد     | 720   | طهاز بن خنفر            |
| 44.             | غیث بن غضبان         | 710   | بندر بن طهاز            |
| YAA             | مبادر بن غضبان       | 720   | سلمان بن سلطان          |
| 444             | عبد الله بن محمد     | 729   | مع والي بغداد ومولى     |
| <b>YA</b> 4     | ثامر بن غضبان        | 19    | الحويزة                 |
| 79.5            | عبد الرضا بن بركات   | ٧٥٠   | الجيشالز ندي بتجه ثانية |
| 448             | فارس بن غیث          | 705   | وفاة عثمان              |
| 790             | لفته بن مبادر        | 405   | الاسطولالكعبي وفعالياة  |
| 790             | جعفر بن محمد         | 772   | الاعمال الاصلاحية       |
| 790             | ر <b>حمة</b> بن عیسی | 444   | غانم بن سلمان           |
| 790             | عبد الله بن عیسی     | 777   | داود بن سلمان           |
| 797             | الملحق الاول         | 733 S | برکات بن عثمان          |
| ***             | الملحق الثاني        | 777   | معركة الرقة             |
| <b>744</b> - 25 | الملحق الثالث        | TYE   | اتساع الامارة           |
|                 |                      |       | _                       |



## All books are subject to recall after two weeks. Olin/Kroch Library

#### DATE DUE

| Designation of the last of the | the same of the sa | →/\ ) : |   |          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|----------|----------------|
| - CV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1993    |   | THE COL  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | - |          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |          | -              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   | 7        |                |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   | $\dashv$ | -              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   | +        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   | +        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |   | -        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   | -        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |   | $\perp$  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | - |          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   | 1        |                |
| GAYLORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   | PRI      | NTED IN U.S.A. |

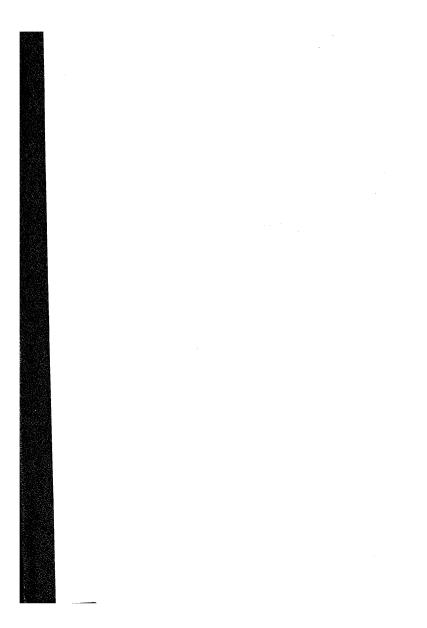

A Company of the Comp